## عقيدة الكوثري

قام الأستاذ الفاضل على الفهيد وفقه الله بتقديم رسالة جامعية نافعة عن عقيدة الكوثري، بعنوان: «زاهد الكوثري وآراؤه الاعتقادية: عرض ونقد»، أنتقي منها ما يلي:

قال الأستاذ \_ حفظه الله \_: «تبرز أهمية دراسة الموضوع «آراء الكوثري الاعتقادية» فيها يأتي:

١ – أن الكوثري رد وطعن على كثير من أئمة السلف قديهاً وحديثاً، فمنهم من طعن ورد عليه، ومنهم من طعن عليه وغمزه، وإنها فعل ذلك لأجل إثباتهم صفات الله وفق معتقد السلف.

فقد رد على ابن خزيمة، وعلى سفيان الثوري، والأوزاعي «تأنيب الخطيب ٧٢»، وعلى الحافظ صالح التميمي المشهور بصالح جزرة «التأنيب ١١٤–١٨٧»، وعلى عبدالله بن أحمد، وعلى الإمام ابن أبي حاتم، فقد رد عليه مطولاً «التأنيب ١١٤–١١٦» متهماً إياه بالجهل بالتوحيد، وسوء المعتقد، والتشبيه... الخ.

وعلى الإمام عبيدالله العكبري (ابن بطة) «التأنيب ١٤٨»، وعلى عثمان الدارمي «التأنيب ١٤٨»، وعلى ابن المديني، والتأنيب ١٦»، وعلى ابن المديني، والدارقطني، وأبي حاتم بن حبان «التأنيب ٩٠»، ونعيم بن حماد، طعن في معتقده.

وأما طعونه في شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم، فشيء كثير متفرق في رسائله وتعليقاته.

كل هؤلاء وغيرهم طعن الكوثري في معتقدهم، ونسبهم في كثير من كلامه إلى التجسيم والتشبيه تارة، وإلى الجهل والغباوة تارة أخرى.

هذا من جانب، أما من جانب آخر فإنه يقف موقفاً غريباً تجاه كبار المبتدعة ـ فربها يدافع عنهم أو يبرر حالهم \_، يقول عن جهم بن صفوان: وتنسب لجهم آراء، وليس له فرقة تنتمي إليه بعده، ونسبة غالب ما نسب إليه من قبيل النبز بالألقاب تهويلاً لسوء سمعة الرجل بين الفرق «تبيين كذب المفتري ١٢»، ومثله التشكيك في قتل الجعد بن درهم، والطعن في الذي قتله، وإنكار هذه القتلة، ومثله مع بشر المريسي، وأما ابن عربي وابن الفارض فهو لا يتعرض لهم بنقد ولا طعن.

٢- تعليق الكوثري على كثير من الكتب الأمهات، التي يحرص طابعوها
 على إثبات حواشيه، هذا مع تكرار طباعتها كلما نفدت، ومن أهمها:

۱ – مقدمته وتعليقه على كتاب «تبيين كذب المفتري» لأبي القاسم بن عساكر، وهذا مثال لبعض ما اشتملت مقدمته:

أ- حاول إرجاع معتقد من أثبت الصفات من السلف إلى جهل رواة الحديث وبساطتهم بسبب الأعراب وغيرهم، فنقلوا أساطير اليهود والنصارى

والمجوس، وربها رفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد التشبيه وشاع (ص١٠،١٠).

ب- تبريره حال معبد الجهني في بدعته والاعتذار له (ص١١).

ج- نفي وجود من يعتقد معتقد الجهمية (ص١١).

د- وصفه لعصر المتوكل بأنه ظهور للحشوية، وسبهم ودعا عليهم.

هـ- قال: «ففي مثل هذه الظروف الحرجة، غار الإمام أبوالحسن الأشعري - رضي الله عنه على المسلمين من ضروب النكال، وقام لنصرة السنة، وقمع البدعة، فسعى أولاً للإصلاح بين الفريقين من الأمة بإرجاعها عن تطرفها إلى الوسط العدل... (ص ١٥)، ويعني بالفريقين: المعتزلة، ومن يسميهم الحشوية».

و- نسب بدعة التشبيه إلى المقادسة (آل قدامة) الحنبليين، وأنهم ورثوها من ابن كرام.

ز- قسم الأمة كما يأتي: المالكية كلهم أشاعرة، والشافعية ثلاثة أرباعهم أشاعرة، وربع معتزلة، والحنفية ثلثهم أشاعرة، وثلثهم ماتريدية، وأما الحنابلة فقسم أشاعرة وبعضهم مفوضة، وأما غالبهم فحشوية على طريقة السالمية والكرامية، لكنهم اتصلوا بعلماء المسلمين حتى كادت أن تزول حشويتهم لولا جالية حران بعد نكبة بغداد، حطوا رحلهم بالشام، ونبغ من بينهم رجل؛ فإذا هو

يجري على خطة مدبرة في إحلال المذهب الحشوي تحت ستار مذهب السلف، وحل مذهب أهل السنة (ص١٧) وهو يشير بذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ـ.

هذه بعض ما اشتملت عليه ثمان صفحات \_ فقط \_ من مقدمته لهذا الكتاب من أفكار وآراء، هي ما زالت مبثوثة بين أهل العلم.

٣- أن حواشيه وتعليقاته ليست فقط على كتب الحديث والتاريخ، بل منها على كتب العقيدة، وأشد من هذا إذا كانت على كتب لها نوع اعتبار عند علماء السلف مثل:

أ- تعليقه على كتاب «الأسهاء والصفات» للبيهقي، وإن كان البيهقي - رحمه الله \_ من الأشاعرة، لكنه كها هو معروف من متقدميهم الذي يثبتون ما زاد على السبع، وهذا الكتاب مطبوع متداول بتعليقه بين العلهاء والباحثين وغيرهم، وقد قام الكوثري بالتعليق عليه خلاف مقصد البيهقي، مما أفسد أهميته، ولا ننس أنه \_ أي البيهقي \_ في هذا الكتاب يروي بالسند فهو مصدر في بابه.

ب- تعليقه على كتاب «التنبيه والرد» للملطي، وهو كتاب سلفي قديم غني عن التعريف.

ج- تعليقه على كتاب «الفَرق بين الفرق» للبغدادي.

ومما لا يدخل ضمن هذه الكتب ولكن له أثره:

أ- كتاب «دفع شبه التشبيه» لابن الجوزي، وكم فيه من التشنيع والطعن والمغالطات، وهو كتاب مطبوع بتعليقه، آخر طبعة كانت سنة ١٩٩٨م.

ب- تعليقه على كتاب «العقيدة النظامية» لأبي المعالي الجويني.

ج- تعليقه على كتاب «الإنصاف في ما يجب اعتقاده...» للباقلاني.

د- تعليقه على كتاب «الانتصار والترجيح» لابن الجوزي السبط.

كل هذه الكتب وأمثالها مما له علاقة بمسائل الاعتقاد، علق عليها ووضع ضوابط وقواعد أكثرها خلاف الصحيح، تحتاج إلى نقد ودراسة.

٤- أن الكوثري ينسب بعض الأمور الاعتقادية إلى السلف، وهي ليست من معتقدهم، ويُنزل معتقد المتكلمين من أشاعرة أو ماتريدية على معتقد السلف ويستدل ببعض ما نقل عن السلف على ضوء منهج المتكلمين، فهو يقرر معتقد الأشاعرة أو الماتريدية، وربها الجهمية، مثل تأويل أو تفويض الاستواء والنزول، على أن هذا هو معتقد أئمة السلف؛ كهالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي، وغيرهم.

#### وهذا مثال لما سبق:

قال: «ولما سئل الإمام أحمد عن أحاديث النزول والرؤية ووضع القدم ونحوها قال: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. وقال أيضاً يوم سألوه عن الاستواء:

استوى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف. على ما ذكره الخلال في السنة إلى حنبل عن ابن عمه الإمام أحمد. وهذا تفويض وتنزيه كما هو مذهب السلف». ا.هـ،وهذا فيه نسبة للسلف ما ليس من معتقدهم.

وقال: «وربها أولها في بعض المواضع؛ كها حكى حنبل أيضاً عن الإمام أحمد أنه سمعه يقول: احتجوا عليّ يوم المناظرة، فقالوا: تجيء يوم القيامة سورة البقرة، وتجيء سورة تبارك... وهذا تأويل وتنزيه كها هو مذهب الخلف، أما ما ينقل عن الإمام أحمد مما يخالف ما تقدم؛ فهو تخرص صديق جاهل، وسوء فهم لمذهب هذا الإمام (دفع شبه التشبيه ٨).

وهذا تنزيل لمذهب المتكلمين على مذهب السلف.(١)

٥- تأثر بعض أهل عصره ومن بعدهم، بكتبه وأقواله وهذا الأمر باق إلى اليوم، فكثير منهم تلقوا آراءه، وتقريراته، وضمنوها كتبهم، فمنهم من صرح بالنقل منه والتأثر به، ومنهم من لم يصرح، وإن كان نقل عنه.

<sup>(</sup>۱) ولبيان أكاذيب الكوثري وغيره من أهل البدع على الإمام أحمد \_ رحمه الله \_ في مسائل العقيدة؛ ينظر كتاب: «الملتقط في دفع ما ذُكر عن الإمام أحمد \_ رحمه الله \_ من الكذب والغلط» للأخوين: على أبو الحسن، وعمر الأحمد. ورسالة: «براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» للدكتور عبدالعزيز الحميدي. (س).

وهذا يستدعي بيان حاله على النهج العلمي، وفق معتقد السلف الصالح، ومما يوضح ما أقول ما يأتي:

1- ثناؤهم عليه، وتقريظهم كتبه؛ «كثناء محمد أبي زهرة \_ انظر مقدمة المقالات ١٤- ٢١»، وتضمين شبير أحمد كتاب الكوثري «الإشفاق» في كتابه «فتح الملهم في شرح مسلم»، وشبير أحمد له تفسير للقرآن الكريم باللغة الأردو، وهو من علماء الأحناف.

Y- إعادة طباعة كتبه كلما نفدت، والحرص على طباعة الكتب بتعليقاته دون غيرها، فقد جاء في مقدمة أحد الكتب التي نشرت له: «أما بعد فهذا كتاب لابن الجوزي حجبه عنا هذه البرهة \_ بل عن كثير من المتخصصين في معرفة المؤلفات العربية \_ فئة أشياع الذين رد عليهم المصنف، عملت على محو اسمه ورسمه قد حملني على طبعه انتشار كتب التشبيه \_ مخطوطاتها ومطبوعاتها \_ في الناس، واشتغال بعض المؤلفين بالدعوة إلى التشبيه حتى اليوم، والحرص على نشر تصانيف ابن الجوزي النافعة وكتب الردود الماتعة.

وقد علق عليه الأستاذ الشيخ محمد زاهد الكوثري \_ نزيل القاهرة \_ أدام الله النفع به »، «دفع شبه التشبيه، لابن الجوزي ٣».

٣- ترديد بعض الناس مقولات هي من آراء الكوثري، مثل قول:

«اللامذهبية قنطرة اللادينية»، قالها الشيخ البوطي، وغيره، يقول أحدهم:

«وهو قول لو تدبره المنصف لوجده من جوامع الكلم». (١) «مقالات الكوثري، جمع أحمد خيري ٨٤».

وهذه المقولة عنوان لأحد مقالاته «المقالات ٢١٩»، ألفها للرد على العلماء المجتهدين، الذين يرون جواز الاجتهاد لمن عنده الأهلية لذلك.

٤ تعليقات السقاف المبتدع على كتاب ابن الجوزي «دفع شبه التشبيه»، هو
 كلام الكوثري حذو القذة بالقذة إلا قليلاً. (٢)

٥- أن أهل السنة، كما أنهم يبرزون معتقد السلف \_ رحمهم الله \_ ويحرصون على نشره، وإظهار أئمته، وبيان جهودهم في هذا، فكذلك من منهجهم الرد على من تهجم على السلف ومعتقداتهم بإبراز حقيقة حاله، والحكم عليه وعلى أقواله بالقسط، ببيان ما له وما عليه، ولا يمتنعون عن سلوك هذه الطريق إلا لأحد أمرين:

الأول: إما أن يكون المخالف لمعتقد السلف نكرة مغموراً، لا ظهور له ولا بروز.

الثاني: وإما أن يُخشى من الرد عليه إحياء بدعه التي ماتت بموته، وإثارة مسائل لا يحسن التعرض لها.

<sup>(</sup>١) وللرد على هذه المقولة؛ تنظر رسالة: «بدعة التعصب المذهبي» للشيخ محمد عيد عباسي. (س).

<sup>(</sup>٢) وقد رد عليه الشيخ سليهان العلوان بكتابه: «إتحاف أهل الفضل والإنصاف بنقض كتاب ابن الجوزي دفع شبه التشبيه وتعليقات السقاف». طبع منه جزء (س).

والكوثري لم تكن حاله كذلك، فهو أولاً ليس مغموراً، وهو ثانياً قد أثار مسائل ما زالت موجودة ظاهرة، يستدل بها مبتدعة هذا العصر في الرد على أئمة السلف، والطعن عليهم، خاصة ما يتعلق بشيخ الإسلام وابن القيم، وغيرهما.

يقول الشيخ المعلمي: لو كان هذا الطعن من رجل مغمور أو غير مشهور بالعلم أو غير متبوع، لهان الخطب، ولكنه من رجل مشهور ينعته أصحابه بأمثال ما كتب على لوح كتابه «تأنيب الخطيب»، الذي طبع تحت إشرافه بتصحيحه: «تأليف الإمام الفقيه، التنكيل ١٨٢».

فالذي يظهر \_ والله أعلم \_ أن تناوله بدراسة علمية، ليس فيه إثارة مسائل ميتة، بل هي حية موجودة، وليس في ذلك إبراز له، فهو مشهور معروف عند الكثيرين، والله أعلم». (١)

ثم قال الأستاذ الفهيد في خاتمة رسالته ملخصاً عقيدة الكوثري -:

«بعد هذه الجولة العلمية في آراء الكوثري أختتم حديثي بأهم نتائج البحث، وبعض التوصيات.

<sup>(</sup>١) «زاهد الكوثري وآراؤه الاعتقادية...»؛ ص ١٠-١٦.

# أولاً: أهم نتائج البحث:

 ١ - نلحظ أن الكوثري لم يخرج عند تلقيه العلم عن دائرة الأحناف الماتريدية في الأصول وفي الفروع، لذا كان شديد التعصب لنصرة معتقد الماتريدية، متهجماً على خصومهم.

٢- سار الكوثري في معرفة الله وفق رأي المتكلمين الذين يرون أنه أول
 واجب، وعلى طريقتهم في تقريرها.

٣- وافق الكوثري السلف في القدر عموماً.

٤ - أن الكوثري لا يرى أن أفعال الله معللة، موافقة لرأي الفلاسفة.

٥- وافق الكوثري السلف الصالح في مسألة خلق فعل العبد، مع ميل لرأي المعتزلة بسبب قوله بالإرادة الجزئية.

٦- لا يرى الكوثري فرقاً بين توحيد العبادة وبين توحيد الربوبية، لذا قرر أن
 الواجب على المكلف الإقرار بالصانع.

٧- أن الكوثري يرى جواز الاستغاثة بالأموات ما دام المستغيث مقراً بقدرة الله النفاذة.

٨- أن الكوثري يرى جواز البناء على القبور والصلاة عندها.

٩- أن الكوثري يقرر نفي حقيقة الاستواء لله، ويمنع إثبات أي من معانيه
 التي أثبتها السلف.

• ١ - أثبتُ تناقض الكوثري في أكثر من موضع؛ خاصة في قواعده المضطربة، مثل نفيه للآحاد عند رده على من استدل به في إثبات الاستواء والعلو، ثم احتجاجه بالآحاد للرد على من نفى نزول عيسى ابن مريم، ومثل نفي اللوازم الباطلة عند إثبات الرؤية، ثم إثبات مثل هذه اللوازم عند نفيه للنزول والاستواء.

١١ - أن الكوثري لا يرى وصف الله بها وصف نفسه، وبها وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات الخبرية.

١٢ - قررتُ نفي الكوثري لعلو الله، وأسندتُ أقواله وردوده وتشنيعه على أئمة السلف من ذلك.

١٣ - قررتُ نفي الكوثري لصفة كلام الله، وبينت موافقته للجهمية المعطلة،
 ورأيه أن هذا القرآن المنظوم الذي بين الدفتين مخلوق؛ لأنه عبارة عن كلام الله.

### ثانيا: أهم التوصيات:

تخلص هذه الدراسة ببعض التوصيات:

١ – تبين لنا أن الكوثري علق على كثير من كتب السلف، وبعض من كتب المثبتة للصفات، كتعليقه على كتاب الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة، وكتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي، وكتاب العقيدة النظامية للجويني، وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي، فخالف مراد هؤلاء المصنفين؛ فنفى ما أثبتوه، لذا أوصي أن تعاد طباعة هذه الأصول مع الإشارة إلى تلك التعليقات والرد عليها. (١)

٢- للكوثري تهجم على أئمة السلف، ونبزهم بشنيع الألقاب، وربها كفر

<sup>(</sup>۱) وقد أعاد الشيخ عمر محمود أبو عمر طباعة «الاختلاف في اللفظ» لابن قتيبة، وعلق الشيخ سليان العلوان على «دفع شبه التشبيه» كما سبق، وأعاد الشيخ عبدالله الحاشدي طباعة «الأسماء والصفات» للبيهقي، وتعقب تعليقات الكوثري - كما سيأتي إن شاء الله - (س).

بعضهم، لذا أوصي أن يتناول أحد طلبة العلم هذا الجانب فيجمعه، ثم يقوم بالذب عن هؤلاء الأئمة الأعلام، ويرد الشبه التي أثارها حولهم.

٣- يتضح مدى تحمس الكوثري للدعوة إلى مذهب الماتريدية الذي يسميه مذهب أهل السنة، لذا لا بد من التنبه إلى هذا الأمر عند النقل من كتبه.

3- للكوثري يد طولى في علم الحديث النبوي، وقد استعان بهذا العلم في الاحتجاج لمذهبه، وطوَّعه لنقض معتقد خصومه المثبتة، فأتمنى أن يقوم بعض طلبة العلم المتخصصين في علم الحديث بتناول هذا الجانب لدى الكوثري، فقد وجدته كثيراً يصحح ما ضعفه الجمهور، ويضعف ما صححوه إذا خالف معتقده، وإن كان هذا الحديث الذي ضعفه في الصحيحين». (١)

وقال الدكتور محمد الخميِّس ـ وفقه الله ـ في خاتمة رسالته: «بيان مخالفة الكوثري لاعتقاد السلف»: (٢) «بعد عرض عقيدة الكوثري في التوحيد والإيمان وبيان موقفه من عقيدة السلف وأئمة السنة نخلص إلى النتائج التالية:

١ - لم يسلك الكوثري في العقيدة مسلك الوحي، ولم ينهج نهجه؛ لأنه يتأول الآية على خلاف ظاهرها، والقول بالتأويل يعتبر محاولة لتكييف الصفة

<sup>(</sup>١) «زاهد الكوثري وآراؤه الاعتقادية...»، (ص٤٨٤-٤٨٥).

<sup>(</sup>۲) (ص ۸۶-۹۱).

على نحوٍ ما غير ظاهر، بينها كان منهج القرآن والسنة هو إثبات وجود الصفة كها وردت لا إثبات كيفيتها؛ لأن الكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، فترك الوحي، واتباع الرأي، والتأويلات الفاسدة، عزل للكتاب والسنة كمصدرين للهداية في واقع الحياة، وليس بعد الهداية إلا الغواية، قال تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِ اللهداية في واقع الحياة، وليس بعد الهداية إلا الغواية، قال تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِ

٢- أن الكوثري لم يفهم من نصوص الصفات الشرعية إلا ما يليق بالمخلوقين، وهذا خلاف ما فطر الله عليه العباد من أنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذاته لا تشبه سائر الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه سائر الصفات.

٣- أن اتهام الكوثري لأهل السنة بالتجسيم هو اتهام باطل، شنيع، ويلزم منه القول بأن الله تعالى أنزل لعباده نصوصاً في القرآن، يحرم الأخذ بظاهرها دون أن يرشدهم إلى تحريم ذلك، ودون أن يعرف رسوله والمؤمنين كيف يفسرون هذه النصوص، وكيف يفهمون معانيها الحقيقية، وذلك لأننا لا نجد في القرآن والسنة ما يحرم الأخذ بالظاهر، أو يوجب التأويل الكلامي.

وهذه اللوازم التي يدعونها لا تلزمنا نحن، وإنها تلزم من أخبرنا بهذه الأسهاء والصفات، وهو الله ورسوله، فهل يجرأون على رمي الله ورسوله بها يرموننا به، سبحانك هذا بهتان عظيم!

٤- أن الغلو في الأشخاص أو في المذاهب يؤدي إلى التعصب والبعد عن الجادة الصحيحة والصراط المستقيم، والعصبية المذهبية ليست بمحمودة، بل هي مذمومة في الدين، والغلو في الأعمال من أكبر عوامل الابتداع في الدين.

٥- أن الكوثري رمى غيره ـ وهم براء ـ بالوثنية وبها هو فيه؛ فهو يدعو إلى الخرافات القبورية والبدع الشركية: كالاستعانة بالأموات في استنزال الخيرات واستدفاع الملهات، وأن تلك الأرواح لها آثار في أحوال هذا العالم، فهي المدبرات أمراً، وأن تلك النفوس لما فارقت أبدانها فقد زال الغطاء عنها وانكشف لها عالم الغيب، وما هذا إلا دعوة صريحة إلى الشرك والوثنية.

٦- أن دفاع الكوثري عن الإرجاء ودعوته إلى اعتقاده قول خطير، إذ إن الإرجاء من أخطر المذاهب؛ لأنه انحراف في الإيهان الذي تبنى عليه الشريعة بأقوالها وأفعالها.

وللأسف؛ كان لدعوة الكوثري وغيره للإرجاء أثر ملموس؛ فقد بدأت تسرب هذه المعتقدات الإرجائية الفاسدة إلى بعض المجتمعات والتجمعات الإسلامية.

ولهذا ينادي بعض الخيرين الأفاضل بالسكوت عنها وعدم كشفها، للتفرغ للعدو المشترك الخارجي، بل وادعاء بعضهم أن عقائد المرجئة والجهمية انقرضت في هذا الزمان، وهذا خلاف الحقيقة ومجانب للصواب.

فلا بد من مقاومة هذه المعتقدات بكشفها للناس والتحذير منها، والرد على أهلها، والله المستعان.

٧- تطاول الكوثري على علماء الأمة وأئمة السنة بالإيذاء، وقد حرم الله سبحانه وتعالى أن يؤذي المؤمن أخاه المؤمن بسب أو شتم أو غيبة أو همز ولمز، فقال تعالى: ﴿ وَيُلُ لِكُلِ هُمَزَةٍ لَمُرَةٍ ﴾ [الهمزة: ١] فتوعدالله الهماز الذي يعير الناس، ويطعن عليهم بالإشارة، وكذا اللماز الذي يعيبهم بقوله بالويل وهو واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار وقيحهم، فمن آذى المؤمنين فقد أثم إثماً مبيناً.

قسال تعسال: ﴿ وَاللَّهِ مَا يُوَدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ بِغَيْرِ مَا الْحَاسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهَّتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٥٨]، فالوعيد الشديد والإثم الأكيد في حق من يؤذي أحداً من المؤمنين عموماً بسب أو شتم ونحو ذلك، فكيف بأذية علماء الأمة وأئمة السنة، فالإثم أبلغ، والجرم أعظم.

٨- المقارنة بين الإمام أبي حنيفة والكوثري في التوحيد والإيهان أظهرت أنهما مختلفان في غالب مسائل الاعتقاد.

وفي الختام أقول: لقد آن الأوان أن ينبذ المسلمون علم الكلام وراء ظهورهم، فلم يتعبدهم الله به، ولم نره يوماً كان سبباً في هداية ضال أو تعليم جاهل، بل هو الجهل والضلال بعينه، وهو خلاف الطريق التي أرشدنا الله إليها

ورسوله، وطريقة مبتدعة لتعليم العقيدة، وكذلك طلب العقيدة على طريقة المتكلمين مشحون بالضلالات، ولم يتعبدنا رب العباد بمذهب النسفي أو الإيجي أو الآمدي أو الكوثري، بل بها ورد في الكتاب والسنة، آن الأوان لترجع العقيدة غضة طرية كسالف عهدها، حينئذٍ فقط تنصلح أحوال المسلمين، وما أجدرنا أن ندعو الله حينئذٍ فيستجيب لنا».

# أقوال العلماء في الكوثري:

١ - قال العلامة الشيخ عبدالرحمن المعلمي ـ رحمه الله ـ في مقدمة كتابه «التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل»:

"الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلِ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

أما بعد: فإني وقفت على كتاب «تأنيب الخطيب» للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري، الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ المحدث الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام أبي حنيفة من «تاريخ بغداد» من الروايات عن الماضين في الغض من أبي حنيفة، فرأيت الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه إلى ما لا يرضاه عالم متثبت من المغالطات المضادة للأمانة العلمية، ومن التخليط في القواعد، والطعن في أثمة السنة ونقلتها، حتى تناول بعض أفاضل الصحابة والتابعين والأثمة الثلاثة مالكاً والشافعي وأحمد وأضرابهم وكبار أثمة الحديث، وثقات نقلته، والرد لأحاديث صحيحة ثابتة، والعيب للعقيدة السلفية، فأساء في ذلك جداً حتى إلى الإمام أبي حنيفة نفسه، فإن من لا يزعم أنه لا يتأتى الدفاع عن أبي حنيفة إلا بمثل ذلك الصنيع فساء ما يثني عليه، فدعاني ذلك إلى

تعقب الأستاذ فيها تعدى فيه، فجمعت في ذلك كتاباً أسميته «التنكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل»، ورتبته على أربعة أقسام:

القسم الأول: في تحرير القواعد التي خلط فيها.

الثاني: في تراجم الأئمة والرواة الذين طعن فيهم، وهم نحو ثلاثمائة فيهم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام، والأئمة الثلاثة، وفيهم الخطيب، وأدرجت في ذلك تراجم أفراد مطعون فيهم حاول توثيقهم، ورتبت التراجم على الحروف المعجمة.

الثالث: في الفقهيات، وهي مسائل انتُقدت على أبي حنيفة وأصحابه، حاول الأستاذ الانتصار لمذهبه.

الرابع: في الاعتقاديات، ذكرت فيه الحجة الواضحة لصحة عقيدة أئمة الحديث إجمالاً. وعدة مسائل تعرض لها الأستاذ، ولم أقتصر على مقصود التعقب، بل حرصت على أن يكون الكتاب جامعاً لفوائد عزيزة في علوم السنة مما يعين على التبحر والتحقيق فيها.

وحرصت على توخي الحق والعدل، واجتناب ما كرهته للأستاذ، خلا أن إفراطه في إساءة القول في الأئمة جرأني على أن أصرح ببعض ما يقتضيه صنيعه».(١)

<sup>(</sup>۱) «التنكيل..»، (۱/ ۱۱–۱۲).

٢- وقال الشيخ سليان الصنيع - رحمه الله - بعد مجلس ضمه مع الكوثري:
 «الذي يظهر لي أن الرجل يرتجل الكذب». (١)

٣- وقال الشيخ محمد عبدالرزاق حزة \_ رحمه الله \_ في مقدمة رسالته: «المقابلة بين الهدى والضلال»: (٢)

## بسم الله الرحمن الرحيم

"ألا فليعلم الكوثري - إن كان يُحب أن يعلم - أن كتاب السنة للإمام أحمد، وكتاب الرد على المريسي للإمام عثمان بن سعيد الدارمي وأمثالها، كلها تدور على روايات وصف الله تعالى بها وصف به نفسه، وبها وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن خيار الأمة وسلفها في ذلك، وإن شرق بها فيها الجهميون والمريسيون والجعديون، ومخانيث المتفلسفة، في كل زمان ومكان، وعصر ومصر، وعلى من لا يُصدق أن يأتينا بخبر في الكتابين لا يوجد في كتب الأثمة الأعلام حفاظ الإسلام، أصحاب الدواوين المشهورة: كمالك وأحمد والشافعي والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، ومَنْ بعدهم؛ كابن جرير وابن أبي حاتم وابن خزيمة وأبي عوانة الأسفراييني والآجري والبيهقي، وابن عبدالبر، ومن لا يُعد ولا يُحصى من

<sup>(</sup>١) هامش «طليعة التنكيل»، ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) ص ٣٦-٣٧، بتحقيق الشيخ عبدالله المدني.

أئمة الإسلام وحفاظه؛ وعلى من تحشر جت نفسه وضاق صدره بها في كتب هؤلاء الأعلام من الإيهان بالله وصفاته، والهدى الذي جاء به الإسلام ودين النبيين جميعاً من وصف الله بالكهال وتنزيه عن النقص والمحال، وأنها كلها تدور على رواية السنة التي تبين كتاب الله تعالى وتفسيره \_أقول: من ضاق بذلك ذرعاً فليمدد بسبب إلى السهاء ثم ليقطع، فلينظر هل يُذهبن كيده ما يغيظ، وليمت غيظاً، وليتفصد حَنقاً على الحق وأهله».

إلى أن قال \_ رحمه الله \_: "وأخيراً \_ وليس بآخر \_ نقول للكوثري: إنا آمنا بهذه النصوص على ظاهرها، مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات، وإن اقشعر منها جلد الجعديين والجهميين والمريسيين، ونوالي عليها ونعادي على إنكارها، ولنا في إبراهيم والنين آمنوامعه أحسن قلوة، وأزكى أسوة: ﴿ إِذْ قَالُوا لِعَرْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُوا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبِغُضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَالمَتحنة: ٤].

ولا نهن، ولا نخاف، ولا يزعجنا تنبز الألقاب؛ كحشوية، أو مجسمة، أو اختراع مخترع لقصة البعوضة التي اخترعها الكوثري ليطفئ نور الله بفمه.

وإن شاء الكوثري أن نباهله أن ذلك هو الصراط المستقيم، والسبيل السوي، ودين الله الذي جاءت به رسله من أولهم إلى آخرهم، وأن طريقة الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، وبشر المريسي الذي يتوجع له الكوثري ويغيظه طبع الرد عليه، هي طريقة النفاة المتفلسفة، وضعها لهم رأس الكفر فرعون لعنة الله عليه إلى يوم الدين، واتبعه عليها كل متفلسف متحذلق مجانب للهدي النبوي، إن شاء أن نباهله

على ذلك باهلناه، وإلا فليصح ما طاب له الصياح، وليرتزق بهذه الأوراق التي يُخرجها على الناس ما شاء الله له الارتزاق، وليموه ما شاء له التمويه؛ وليُدجل ما شاء له التدجيل، وإن أجاب إلى المباهلة فليذهب إلى ما شاء من مسجد أو مشهد أو قبر! وأنا سأقف أمام باب بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، وأدعو الله أن ينزل لعنته على كل كذاب مفتر، معاد لسبيل الهدى، مبغض لسلف الأمة وأثمتها، مفتر عليهم، مشوه للحق الذي جاءوا به، محرف لنصوص الكتاب والسنة، صارف لها عن الهدى الذي جاءت به». (١)

٤- نشر الشيخ محب الدين الخطيب - رحمه الله - مقالا في مجلته «الزهراء» (٢) يُعرّف فيه بكتاب «ذيول تذكرة الحفاظ» قبل أن يَعرف حقيقة الكوثري، قائلا:

«حركة النشر والتأليف: ذيول تذكرة الحفاظ - للذهبي:

أحسن صديقنا الفاضل السيد حسام الدين القدسي كل الإحسان فيها اختاره لنفسه من طريق إلى خدمة العلم بنشر كتبه الطيبة، ومن آخر ما وصل إلينا منها ثلاثة ذيول على طبقات الحفاظ للذهبي نشرها في كتاب واحد أولها في ٥٠

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٤٤-٤٦.

<sup>(</sup>٢) (ج ٥ م ٥).

صفحة للحافظ أبي المحاسن محمد بن علي الحسيني الدمشقي (٢١٥-٢٥هـ) وهو تلميذ الذهبي. ثانيها في ٢٨٠ صفحة للحافظ تقي الدين محمد بن فهد المكي (٢٨٧-٨١) واسمه لحظ الألحاظ. والثالث في ٤٠ صفحة للجلال السيوطي (٩١٩- ٩١٨). وفي أول المجموع كلمة للناشر وتراجم للمؤلفين الثلاثة. وفي آخره أربع فهارس: أحدها فهرس عام، الثاني فهرس الحفاظ المترجمين مرتباً على الحروف، الثالث فهرس الوفيات مرتباً على الحروف، الرابع فهرس أسهاء الكتب. وقد طبع السيد حسام الدين هذه الذيول عن نسخة بخط أبي الفضل محمد جار الله بن عز الدين عبدالعزيز بن فهد المكي (٩١١- ٩٥٤) وعارضها من الصفحة بن عز الدين عبدالعزيز بن فهد المكي (٩٥١- ٩٥٤) وعارضها من الصفحة السيد أحمد رافع الطهطاوي، ونقل هذه التعليقات فضيلة الأستاذ العلامة مسند مصر بتعليقات العالم الفاضل الشيخ محمد زاهد الكوثري. فجاء هذا المجموع من خير ما نشرته مطابعنا العربية عناية وإتقاناً».

ثم في العدد التالي من «الزهراء»(١) نشر هذا المقال:

«عدوان على علماء الإسلام يجب أن يكون له حديقف عنده:

<sup>(</sup>۱) (ج ٦ م ٥).

كتب إليّ مفخرة الحجاز ووجيهها السيد محمد نصيف يعاتبني على الكلمة التي كتبتها في جزء الزهراء الأخير تقريظاً لذيول تذكرة الحفاظ، ويلفت نظري إلى ما في تعليقات الكوثري عليها وعلى غيرها من سلاطة وطول لسان على علىاء الحديث وأعلام الأمة وأئمة السلف. وضرب لي مثلاً بها كتبه (في ص ٢٦١) عن الحافظ الشرايحي الذي فاته في صغره أن يكون قارئاً كاتباً فلم يكن ذلك حائلاً بينه وبين أن يكون كها قال عنه الحافظ تقي الدين بن فهد «حافظاً لا يدانى في معرفة الأجزاء والعوالي، وآية في حفظ الرواة المتأخرين يذاكر فيهم مذاكرة دالة على حافظة باهرة مع حظ من معرفة الرجال المتقدمين وغريب الحديث. وكان اعتهاده في ذلك على حفظه. وكان يستعين بمن يقرأ له، وهو بهذه المثابة أعجوبة زمانه في المحاضرة اللطيفة والنوادر الطريفة.. وكان تغمده الله برحمته فقيهاً فرضياً أوحد الحفاظ المفيدين».

هذا بعض ما قاله الحافظ ابن فهد في ذيل طبقات الحفاظ محاولاً تعريف ابن الشرايحي (٧٤٨- ٨٢٠) الذي كان أعجوبة زمانه بها وهبه الله من علم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فقه الإمام محمد بن إدريس الشافعي وفي الفرائض والمواريث مع أنه كان أمياً.

والأمية كما يعلم القارئ غير العامية، فقد يكون الرجل أمياً ويكون مع ذلك من كبار أهل الإحصاء في علم أو أكثر، كالإمام الكبير أبي عيسى الترمذي

صاحب كتاب السنن -وهو أحد الكتب الستة التي أخذ منها المسلمون دينهم بعد كتاب الله- وكالعلامة العظيم ابن سيده صاحب المحكم والمخصص، ومنزلتهما في اللغة لا تقل عن منزلة سنن الترمذي في الحديث. فهؤلاء وأمثالهم كانوا أميين، ويسبُّ نفسه قبل أن يسبهم من يفسر أميتهم بالعامية، كما فعل الكوثري في تعليقه على قول ابن فهد في الشرايحي (ص ٢٦١).

وظن الكوثري أن المجال اتسع أمامه للطعن بأئمة الحديث، فانتهز هذه الفرصة وقال في تعليقته: «ولأمثالهم (كثرة) بين الرواة على اختلاف القرون، بل (غالبهم) بمجرد تعلمهم حروف التهجي في الكتاتيب ينصرفون إلى الرواية وإلى مجالس السماع من صغرهم قبل تحصيل مبادئ العلوم الضرورية، فيبقون من أبعد خلق الله عن النظر والتبصر... وإن كان بين هؤلاء من شهر بالرواية لكن لم يزالوا على عاميتهم لبعدهم عن أهل العلم، وعدم ممارستهم النظر، وتعودهم أن يعيشوا أمة وحدهم مغترين بكثرة الملازمين لهم لتحمل ما عندهم من الروايات».

وبعد أن أرسل الكوثري هذه الشتائم إلى (الكثرة) من علماء الحديث بل (غالبهم) غير متقيد بأهل قرن من القرون؛ خطر على باله حينئذ خاطرٌ خبيث وهو أن يرمي تمرتين بحجر واحد، فيرد على الأستاذ - محمد عبده -كلمة له مشهورة في كتاب الإسلام والنصرانية وأن ينتقم لمن ذمّهم الشيخ محمد عبده ممن كان يجلهم -رحمه الله- ويحترم مقامهم.

رأى الكوثري أن الأستاذ الشيخ محمد عبده يقول في غلمان الترك الذين

استعجم الإسلام على أيديهم زمن الدولة العباسية: «جاءوا إلى الإسلام بخشونة الجهل يحملون ألوية الظلم، لبسوا الإسلام على أبدانهم ولم ينفذ منه شيء إلى وجدانهم، وكثير منهم كان يحمل آلهة معه يعبده في خلوته ويصلي مع الجهاعات لتمكين سلطته، ثم عدا على الإسلام آخرون كالتتار وغيرهم، ومنهم من تولَّى أمره. أي عدو لهؤلاء أشد من العلم للذي يعرف الناس منزلتهم ويكشف لهم قبح سيرهم».

رأى الكوثري أن الأستاذ يقول ذلك في أجناد الترك ومماليكهم زمن المعتصم ومن بعده، فأراد أن ينتقم لهم من المحدثين في الأقطار العربية فقال في هذه التعليقات الخبيثة ذاكراً (الكثرة) من أهل الحديث بل (غالبهم): "ولم يستأصل الإسلام من عقولهم بعدُ شأفة نحلهم التي كانوا عليها قبل الإسلام من يهودية بفلسطين، ونصرانية بالشام، ووثنية بالبادية، وصابئية بحران وواسط عبدة الأجرام العلوية وغيرها من قدماء المشبهة، ظانين ما هم عليه هو الاعتقاد الصحيح!!».

هذا بعض ما يقوله الكوثري في (غالب) علماء الحديث، وقد وقف حياته على البحث عما يقوله الخصوم في خصومهم ليذيعه في هذه التعليقات فيهدم حرمة الأئمة من قلوب الأمة.

وقد بلغ به الأمر أن أقنع صديقنا الفاضل ناشر تعليقاته بأن في دار الكتب

الظاهرية كتاباً بخط شيخ الإسلام ابن تيمية قال فيه بالتجسيم. ودارُ الكتب الظاهرية كان أبي رحمه الله أمينها ونشأتُ منذ طفولتي بين جدرانها، وكان اثنان في دمشق يقرآن خط شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ أحدهما كاتب هذه السطور والذي طبع من كتبه نقلاً عن خطه كان منقولاً بقلمي، وأنا من أعرف الناس بكتب ابن تيمية المكتوبة بخطه. فقلت لصديقي: إن كان هذا موجوداً بخط ابن تيمية فأنا مستعد لأعلن على رؤوس الأشهاد انضامي إلى رأي الكوثري في هذه المسألة. وأما إن عجزتم عن إظهار ذلك بخط شيخ الإسلام فيكفي أن تعلم أيها الصديق أنك قد خُدعت وأن هذه الفرية فرية شعوبي عدو لسلفنا، معتدٍ على علمائنا يقول بقاعدة «الغاية تبرر الواسطة».

ومن أمثلة بغضه للسلف أنه لما أراد أن يكتب ترجمة الإمام ابن قتيبة في ثلاثة سطور لم يجد ما يقوله فيه غير هذه الكلمات:

«هو صاحب التصانيف أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة، أحد أثمة الأدب، إخباري قليل الرواية، قد يعتمد في التشبيه على ما يرويه من كتب أهل الكتاب، يُتهم بالنصب، كذَّبه الحاكم ووثّقه غيره. مات عام ست وسبعين ومائتين».(١)

(١) من تعليقه على «دفع شبه التشبيه» لابن الجوزي، (ص٣١).

فانظر إلى هذه الصورة الكاذبة التي يصور الكوثري بها إماماً عظيماً كان خادماً للقرآن، مدافعاً عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وسيلقى الله عز وجل وفي يده كتاب من تصنيفه في الرد على المشبهة يكذب به هؤلاء المستجيزين سبه والافتراء عليه. وحسب ابن قتيبة قول الخطيب البغدادي فيه: «كان ثقة ديناً فاضلاً»، (۱) وثناء العلماء عليه من أيامه إلى عهد الحافظ الذهبي القائل: «ما علمت أحداً اتهمه في نقله»، (۲) ثم إلى زمان الجلال السيوطي الذي كان عمن أحسن الثناء عليه. (۳) بل حسبه أن أهل المغرب كانوا يقولون «من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة عليه. (۳) بل حسبه أن أهل المغرب كانوا يقولون «من تصنيفه لا خير فيه». (٤)

إن ما يقوله الكوثري في علمائنا لو قال أقلَّ منه طه حسين وسلامة موسى لأقمنا القيامة عليهما، والمهمة التي انتدب لها الكماليون لا حاجة بها إلى من

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد، (۱۰/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، (١٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) في «بغيه الوعاة»، (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية، (١٧/ ٣٩١). وانظر للدفاع عن ابن قتيبة \_ رحمه الله \_ . رسالة: "عقيدة الإمام ابن قتيبة"؛ للدكتور علي العلياني \_ وفقه الله \_ ، (ص١٠٨ - ١٢٥)؛ فقد رد على الاتهامات التي رددها الكوثري في كتابه السابق. (س).

يُكملها في بلاد لا تزال تعرف للسلف أقدراهم وفضلهم ". انتهى مقال الأستاذ عب الدين الخطيب – رحمه الله –.

#### قلتُ:

أ- حاول الكوثري الهالك التشويش على محب الدين الخطيب في كتابه " صفعات البرهان (١)، دون جدوى.

ب- تعليقات الكوثري الجهمي على الكتاب السابق تحتاج إلى من يتعقبها ؛ لأن محب الدين الخطيب لم يذكر إلا بعضها، وهي مما يُكرره في جميع تعليقاته.

٥- قال الشيخ محمد خليل هراس في شرحه للعقيدة الواسطية لابن تيمية - رحمها الله-: «.. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري، قال في حاشيته على كتاب الأسهاء والصفات للبيهقي ما نصه: قال الزمخشري ما معناه إن الله يأتي بعذاب في الغهام الذي يُنتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تُنتظر الرحمة أفظع وأهول...وقال إمام الحرمين في معنى الباء كها سبق، وقال الفخر الرازي يأتيهم أمر الله...ا.هـ

فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في

<sup>(</sup>١) حققه مؤخرًا: المبتدع المتلون: حسن السقاف! (س).

التخريج والتأويل..على أن الآية صريحة في بابها..»، ثم شرع العلامة خليل هراس في الرد على تلك المقالات نقلاً وعقلاً. (١)

٦- وألف الشيخ محمد بهجة البيطار \_ رحمه الله \_ رسالة حافلة بعنوان «الكوثري وتعليقاته» (٢)، قال في خاتمتها: «وجملة القول: إن هذا الرجل لا يُعتد بعقله ولا بنقله، ولا بعلمه ولا بدينه». (٣)

٧- - للأستاذة الفاضلة أسهاء بنت سالم باعفيف رسالة جامعية عن "جهود عباس العزاوي في دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة في العراق»، أجادت فيها في إبراز سلفية العزاوي - رحمه الله -، ومجانبته للفرق المنحرفة وأهلها، إضافة إلى نقدهم نقدًا علميًا ؛ خاصة في كتابه المخطوط "تاريخ العقيدة الإسلامية في العراق». وكان عمن تعرض لهم في تعليقاته الموجزة: إمام الجهمية في هذا العصر: الكوثري ؛ حيث بين انحرافه وتحامله على عقيدة السلف وعلمائها، من خلال لفتات ينثرها في كتابه عندما يحين أوانها، ويُناسب رقمها، وقد أحببتُ أن أنقلها هنا - مستفيدًا من رسالة الأخت الفاضلة بتصرف يسير، مع توثيق النقول

<sup>(</sup>۱) (ص ۲۲–۲۶).

<sup>(</sup>٢) الطبعة الثانية، قدم لها وعلق عليها الشيخ محمد بن حمد الحمود ـ وفقه الله ـ. (س).

<sup>(</sup>٣) (ص٤٣).

من رسالته: تاريخ العقيدة -.

قالت - وفقها الله -:

«المطلب الثاني: موقف العزاوي من علماء الكلام المعاصرين له:

اهتم العزاوي \_ بصفته \_ سلفي المعتقد بالرد على كل من خالف عقيدة السلف ووصمها بأي وصمة من تحقير أو ازدراء أو شتم أو طعن في السلف بأي مطعن، وكان العزاوي معاصراً لأحد مشايخ الدولة العثمانية، وهو الشيخ زاهد الكوثري، وهو معروف بتحامله على عقيدة السلف من خلال كتبه، ولذا اهتم العزاوي بالرد عليه في كتابه (تاريخ العقيدة)، وقد أشار العزاوي(١) إلى أن له تعليقاتٍ على مقالات الكوثري يرد فيها عليه.

ومما ذكره العزاوي في هذه المسودة (تاريخ العقيدة) عن تحامل الكوثري على السلف هو:

١ - تحامل الكوثري على كتاب «السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد:

وصدق العزاوي في ذلك، فقد سمى الكوثري في (مقالاته)(٢) كتاب

(١) (ص٥٦) من كتابه.

<sup>(</sup>۲) (ص۲۲۶).

(السنة) لعبد الله بن أحمد بـ «كتاب الزيغ والتشبيه والتجسيم»!! وعلق الكوثري على النصوص الواردة فيه بقوله: (١) «ولعل هذا القدر من النصوص التي سقناها من كتاب السنة يكفي لمعرفة ما وراء الأكمة، ولا أظن بمسلم نشأ نشأة إسلامية إلى أن يميل إلى تصديق مثل تلك الأساطير الوثنية»!!

وقد علق العزاوي على هذا التطاول قائلا: (٢) «وتوغلُ هذا الرجل في علم الكلام ساقه إلى الطعن به، وإذا كان بعض الأحاديث الواردة فيه تدعو للمناقشة والأخذ والرد، ففي البخاري ومسلم وغيرهما ما فيه قول من بعض الأحاديث». (٣)

<sup>(</sup>۱) (ص۳۲۹–۳۳۰).

<sup>(</sup>۲) (ص۲۱).

<sup>(</sup>٣) وللرد على طعونات الكوثري في كتاب السنة لعبدالله، ومعرفة قيمة الكتاب عند العلماء،؛ تنظر مقدمة محققه الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، (١/ ٥٥-٨٦)، و «التنكيل»، (١/ ٢٩٤).

وللرد عل من طعن في ثبوته وأسانيده؛ تُنظر دراسة بعنوان «كتاب السنة لعبدالله بن أحمد ـ دراسة توثيقية ـ»، للأستاذ صالح العقيل، منشورة في مجلة «عالم الكتب»، (المجلد ٢١) العدد ٢). ودراسة أخرى للدكتور عبدالله بن صالح البراك، بعنوان «توثيق أسانيد كتب العقيدة الإسلامية إلى نهاية القرن الرابع المجري»، (ص١٦٩–١٧٥)، قال في ختامها: «ومن شكك في نسبته، أو بدل اسمه بـ «الزيغ»؛ فلم يأتِ بحجة علمية ليُرد عليه. (مجلة الدرعية، العددان: ٢٩–٤٥). (س).

٢- طعن الكوثري في كتاب (التوحيد) للإمام ابن خزيمة:

ويقصد العزاوي بذلك ما وصف به الكوثري كتاب (التوحيد) لابن خزيمة بأنه كتاب الشرك، فقد كرر الكوثري هذه العبارة في عدة كتب، منها قوله عن كتاب التوحيد: «ولهذين الكتابين ثالث في مجلد ضخم يسميه مؤلفه ابن خزيمة كتاب التوحيد، وهو عند محققي أهل العلم كتاب الشرك، وذلك لما حواه من الآراء الوثنية (الاراء الوثنية الله في موضع آخر (كتاب التوحيد له يعني ابن خزيمة يعده الرازي كتاباً في الشرك» ((الله قدم، ومع هذا الجهل ألف كتاب على مثله ألا يخوض في علم الكلام، فتزل له قدم، ومع هذا الجهل ألف كتاب التوحيد، فأساء إلى نفسه، ومن أهل العلم من قال عنه إنه كتاب الشرك» (الله قدم، وباب الشرك» (الكلام السيئ بقوله (الله قدم وسهاه (كتاب الشرك) بلا عليه، وباب النقد مفتوح، ولكن التحامل لا وجه له، وسهاه (كتاب الشرك) بلا وجه حق، والكوثري أحد المتكلمين الذين أظهروا عداءهم لعقيدة السلف، وجاهر

<sup>(</sup>١) مقالات الكوثري، (ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية «السيف الصقيل»، (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٣) هامش (ص٢٥٨) من تعليقه على كتاب «الأسهاء والصفات»؛ للبيهقي. وانظر أيضاً: هامش (ص٢٨٧و ٣١٩ و ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) (ص ۱۸).

بذلك، في حين أن هذه العقيدة لم يُخالفها علماء الكلام ولا المعتزلة إلا في تأويل المراد، والتدليل على الغرض بأدلة علمية، إلا أننا نرى هذه الأدلة وقد برهن الزمن على بطلان فلسفتها، والأخذ بها، بحيث لا تصلح أن تكون فلسفة قطعية».

٣- تحامل الكوثري على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله وموقف العزاوي منها:

ولما كان الكوثري ممن أقذع في اتهام هذا الإمام المجدد \_ محمد بن عبد الوهاب \_، بتسميته: (زعيم المشبهة)، (زعيم البادية)، واتهمه بالغلو والإسراف في سفك الدماء، ونهب الأموال، وإكفار الأمة المحمدية في جميع الأقطار، والحكم على أتباع أئمة الهدى بأنهم مشركون...الخ.(١)

فاعتبر العزاوي تهجم الكوثري على الشيخ ودعوته إنها كان بمناصرة السياسة، بالإضافة إلى مخالفته في المعتقد فقال (٢): «ومن آخر من كتب في أيامنا الأستاذ الكوثري، كتب مقالات نُشرت بعد وفاته في مجموعة، وكان نشرها في الصحف، وفيها تحامل على الوهابية، كان يكتب بلسان السياسة العثمانية القديمة،

<sup>(</sup>١) مقالات الكوثرى، (ص٤٧٤-٣٧٥).

<sup>(</sup>۲) (ص ۱۹٦).

وتتبعًا لآراء المتكلمين الذين لا يعرفون سوى الآراء الكلامية، ولم يقطعوا في صحة غيرها، فظن أن رده لا مثيل له في الطعن بعقيدة السلف، ولم يدر أنه بذلك قد طعن في صحيح العقيدة الإسلامية».

٤ - تحامل الكوثري على العقيدة السلفية وموقف العزاوي منه:

ويقصد به العزاوي ما ينبز به الكوثري العقيدة السلفية من وصفها بأنها تجسيم، ووثنية.. إلخ اتهاماته، ولمزه لطائفة كبيرة من سلف الأمة بها أطلقه عليهم من أوصاف، وبها وجهه من مطاعن على كتبهم السلفية، فقال العزاوي(1): "وتحامل الكوثري كان جرأة منه، ولو طالع أقوال إمام المتكلمين أبي الحسن الأشعري، فإنه قص عقيدة أهل السنة، وقال: (هذا ما نعتقده) ولكن الكوثري عدها مجسمة وثنية... تجاوز صريح، وتقول بها لا يقال، مع وجود آيات التنزيه، ولكن توغل في علم الكلام وظنه أدلة قطعية ؛ فتجاوز الحد، بل خرج على طائفة كبيرة من المسلمين، هي سلف الأمة، ومن على عقيدتها من أهل القرآن وأهل الحديث، ومن يسمى من أهل الظاهر أو يُنبز بالوهابية فتكلم ما شاء».

قلتُ: قد أحسن العزاوي - رحمه الله - عندما قال في خاتمة رسالته (٢) -

<sup>(</sup>۱) (ص ۲۵).

<sup>(</sup>۲) (ص ۲۱۰).

متحدثًا عن عقيدة السلف -: "ومن ثمّ انبرى ابن تيمية للذب عن مذهب السلف، وعارضه آخرون، وحدث احتكاك كبير في العقائد في مختلف الأنحاء، ولا يزال مناصروه في كثرة، إلى أن ظهر محمد بن عبدالوهاب فأحياها، إلا أنها نُبزت بالوهابية».

٨- وقال مؤرخ الجزائر الشيخ مبارك الميلي - رحمه الله - ؛ تعليقاً على رسالة «الكوثري وتعليقاته» حين اطلع عليها (١٠):

«الكوثري وتعليقاته: رسالة لطيفة تقع في عشرين صفحة مطبوعة طبعاً جيداً في ورق صقيل، محررة بقلم الأستاذ محمد نصيف السلفي الجهاعة للكتب الواسع الاطلاع<sup>(۲)</sup>؛ كشف بها عن سوء عقيدة الشيخ زاهد الكوثري في أثمة السلف ورجال الحديث، حمله على تحريرها ما رآه من تحامل الكوثري على خيرة علماء الأمة الحاملين للعقيدة السلفية، وذلك في تعليقاته التي وضعها على عدة كتب نشرها الشيخ حسام الدين القدسي وعهد إليه بتصحيحها والتعليق عليها.

<sup>(</sup>۱) في العدد ۱۶۳ من جريدة (البصائر) الجزائرية (۱۷ شوال ۱۳۵۷ هـ/ ۹ ديسمبر ۱۹۳۸ م، ص ۸). أفادني برأي الشيخ الميلي: أخي: فريد المرادي ـ وفقه الله ـ. (س).

<sup>(</sup>٢) الرسالة من تأليف الشيخ محمد بهجة البيطار \_ رحمه الله \_، وليست من تأليف الشيخ محمد نصيف عمد نصيف و لكنها طُبعت في المرة الأولى معزوة إلى قلم الشيخ نصيف ثم عُدِّل هذا في الطبعات الأخرى.(س).

وقد كنت اقتنيتُ جملة من تلك الكتب من مكتبة الأستاذ القدسي، ورأيتُ تعليقات الكوثري عليها، فساءني منها مثل ما ساء الأستاذ محمد نصيف، وإن راقني منها متانة في الأسلوب وسعة في الاطلاع، مما يدل على عناية شديدة في البحث والتحرير معاً، لكنها عناية لالتقاط ما يوافق الهوى والإغراب على القارئ في المظان حتى يعسر الوقوف على تحريفه وتزويره.

ويومئذ هممت أن أكتب إلى الأستاذ القدسي برأيي في تعليقات الكوثري، ولكني رأيته - بعدُ - قد أدرك سوء قصده ووقف على ما أوجب له الإعلان بالبراءة منه (١)، وتسجيل خيانته في النقل، فكتب القدسي هذا المعنى في مقدمة

لاهذا وقد كان الشيخ محمد زاهد الكوثري يصحح الكتاب ويعلق عليه، ثم أوقفت ذلك في الصفحة ٨٨؛ لما اطلعتُ عليه من دَخلةٍ في علمه وعمله دفعتني إلى النظر في تعليقاته على النزر من مطبوعاتي بغير العين التي كانت لا تأخذ منه إلا عالماً مخلصاً، فرأيته في بعضها باحثاً بهادة واسعة وتوجيه لم يُسبق إليه، وهو شطر السبب في إعجابي به بها تأتى إليه من عدم النفاذ إلى أغراضه، وفي بعضها يحاول الارتجال في التاريخ تعصباً واجتراءً، والباقي تعليق ككل تعليق، وكلام ككل كلام.

وخيفة أن أشاركه في الإثم إذا أنا سكتُ عن جهله بعد علمه ؛ سقتُ هذه الكلمة الموجزة معلناً براءتي مما كان من هذا القبيل.

وأنا ضارب له مثلاً ليقاس عليه ؛ فإنه قال في (ذيول الطبقات) ص ٣٠٠ عن الكلوتاتي:

<sup>(</sup>۱) نشرها في مقدمة طبعته لكتاب (الانتقاء في فضائل الثلاثة الأثمة الفقهاء) للحافظ ابن عبدالبر -- رحمه الله -، وهذا نصها:

"شهدوا له بأنه أكثر معاصريه سياعاً، ملأ البلاد المصرية رواية"، ويقول الأستاذ المحقق السيد أحمد رافع الطهطاوي: "وهذه الشهادة إنها نقلت عن الأمير تغري برمش، وفيها مجازفة، فكم من كتاب وجزء ومعجم ومشيخة قرأه أو سمعه الحافظ ابن حجر لعل الكلوتاتي ما رآه". وقال الكوثري - أيضاً - في الذيول ص ١٣٧ وهو يدافع عن مُغلطاي في أمور إن لم يكن ثابتاً أكثرها فبعضها لا تتماسك في دفعه حجة: "وليس هذا الكلام مما يحط من مقدار من تكون إمامته وعلو شأنه كها أشرنا إليه، كها لم يحط من مقدار ابن الجزري كلام من تكلم فيه"، مع أنه قال في ترجمة ابن الجزري ص ٧٧٧: "لما طلب منه الأمير الكبير أيتمش رفع حساب أوقافه التي كان جعلها تحت نظره أيام قضائه بالشام هرب إلى الروم، ولم يكن في قضائه محمود السيرة كها ذكره السخاوي وغيره"، وسكت! فلعله كان مبطلاً في النفاح عن مُغلطاي والوقيعة في الإمام ابن الجزري؟ فتناقض.

وهو يشد من عصبيته في الأكثر لكل من يحسب أنه يتصل بدم جركسي، سواء أكان حنفياً أم غير حنفي، فيخلق لهم من المحاسن والدفاع ما لا يكون على تصديقه التاريخ، ويُعلن بمساوئ غيرهم، ولو قيلت للنيل منهم والوقيعة فيهم.

ولو أن ابن تيمية أو السيوطي أو غيرهما كان في محل مُغلطاي فيها قيل عنه لاستجمع ضروب القول ليثبت انتقاصه، ولو قالوا عن أحدهم ما قاله عن الكلوتاتي: «شهدوا له»؛ لسعى لنقده! ولابد لي هنا من التصريح بها هو له مما لم يُعز إليه في موطنه، وإن كانت القرائن تنادي بأنه من قلمه ليس غير: مقدمة الاختلاف في اللفظ، ومقدمة وتعليقات بيان زغل العلم، وترجمة السبكي في الدرة المضيئة، وما يؤخذ به الخطيب البغدادي في ترجمته من التطفيل، ولا أعرض له

نشره لرسالة «القصد والأمم»، وبسطه في مقدمته لنشر كتاب «الانتقاء»، وكلاهما لابن عبد البر، فأخبرت الأستاذ القدسي بعزمي الأول، وشكرت نصحه وإخلاصه للعلم فيها كتب».

٩ - وقال الشيخ عبدالعزيز الرشيد - رحمه الله -، في مجلته «الكويت»: (١)
 «ذيول طبقات الحفاظ للذهبي:

ورد إلى إدارة «الكويت» ثلاث ذيول لطبقات الحفاظ للحافظ الذهبي مهداة من بعض الأفاضل إليها (الأول) ذيل تذكرة الحفاظ لتلميذه الحافظ أبي المحاسن الحسيني الدمشقي المتوفى ٧٦٥هـ و(الثاني) لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحافظ للحافظ أبي الفضل محمد بن محمد بن فهد المكي المتوفى ٨٧١ و(الثالث) ذيل طبقات الحفاظ للذهبي لجلال الدين السيوطي المتوفى ٩١١.

وقد جمعت هذه الذيول الثلاثة في مجلد واحد وعليها كثير من التعليقات لمحمد زاهد الكوثري، وهي حواش دس فيها السم بالدسم، وابتعد عن الحقيقة

الآن كما عرض لهم، ﴿ إِنَّا يَنْدَكَّرُ أُولُوا آلاً لَيْبِ ﴾ وهو زاهد بن حسن بن علي بن خضوع بن باي بن قانبت بن قنصو الجركسي الكوثري، نسبة لقرية الكواثرة بضفة نهر شبز ببلاد القوقاز، المولود عام ١٢٩٦ على ما يقول». انتهى كلام القدسى.

<sup>(</sup>۱) (ص ۲۲۸–۸۲۸).

في غالبها بعد المشرق عن المغرب، تعليقات جعل همه الوحيد فيها الطعن البذيء بعلماء السلف الصالح عامة وبالحنابلة خاصة، ولاسيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته المحققين، فتراه لا يترك فرصة تمر به إلا وينتهزها في الحط من كرامتهم وتوهين أمرهم وتنفير الناس منهم، ولكن هيهات أن ينال منهم ما يتمناه أو يدرك ما يبتغيه.

وقد يغتفر لزاهد كل هذا الإغراق في التعصب لو كان استناده على حقائق راهنة فيها ينسبه إليهم لا مطعن فيها، ولكن العجب أن يحاول إثبات مثالب لهم بها هو في الحقيقة من مناقبهم، ويحاول أن يبرز لهم سيئات لا وجود لها إلا في مخيلته الفارغة، ويهون كل هذا أمام محاولته الخبيثة في إلصاق العيوب الفاضحة ببعض أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وغمزهم في دينهم ؟ كعبدالله بن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن.

وإني إزاء هذه الفواقر القاحمة منه أكاد أجزم بأنه قنبلة إلحادية أرسلها دعاة الإلحاد بعد أن علموا أن القضاء على قواعد الدين المحكمة لا يمكن إلا على أيدي أهله المتلبسين ممن انتسب إليه ظاهراً وقد أضمر له السوء ؛ أمثال الكوثري، (١) لا

<sup>(</sup>١) هذه كلمة شديدة من الشيخ عبدالعزيز \_ رحمه الله \_ في حق الكوثري، حملته عليها شدة غيرته. (س).

على أيدي متجدديهم الطائشين الذين نبذوا الدين جهاراً، فلم تخف حقائقهم حتى على الغر البليد، أكاد أجزم بهذا بلا تردد ؛ لأن تهوين الطعن على أكابر الصحابة رضي الله عنهم والتشهير بأعلام الأمة المجددين بعدهم بمثل لهجة الكوثري الجافة لا يفهم منه حتى الجاهل إلا هذا، مهما أراد أن يحسن الظن به وينتحل له عذراً يبرر به تهجمه، زيادة على أن أثر هذا الطعن عند أعداء الإسلام أعظم من كل أثر، وفائدته لهم إذا صح أن يؤخذ حجة عليه أكبر من كل فائدة، ولا أحسب هذا الغر يجهل أن المبشرين قديهاً عمدوا إلى هدم السنة النبوية التي هي قسيمة القرآن بالطعن في رواتها من الصحابة أمثال أبي هريرة وعبدالله بن عمر وغيرهما في اعتراض خبيث، وفق الله إلى أجابتهم عليه مجدد هذا العصر عجر السكوت، وبيض وجه الحق وأهله.

يقول الكوثري في تعريفه البارد بابن عباس رضي الله عنه وبشيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على قول ابن فهد في ترجمة المنصفي الحنبلي إنه حصلت عليه محنة بسبب ما أفتى به في مسألة الطلاق ما يأتي ص ١٨٦ «من أن إرسال الطلقات الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة حشد ابن تيمية حول تأييد هذه الفتوى ما هو نموذج لتمويه بها لا ينخدع به إلا ضعفاء النظر، وليس عنده لدى النقد ما يكون شبه دليل على مدعاه، وكاد وقوع الطلاق الثلاث أن يكون من مواطن الإجماع بين الصحابة، حتى عند ابن عباس على ما ثبت بطرق عنه. وأما ما يرويه مسلم

عنه فيها انفرد به عن البخاري من أن الثلاث كانت واحدة ففيه:

أولاً: أن لفظه محتمل، وعند الاحتمال يسقط الاستدلال.

وثانياً: أن ظاهره المفروض خلاف رواية جماعة من الأثبات عنه، فيكون من الشاذ المردود على تقرير تسليم أن فيه بعض دلالة.

وثالثاً: أنه خلاف مذهبه المتواتر عنه فيكون مردوداً أيضاً عند كثيرين، منهم أحمد كما بسط ابن رجب في شرحه علل الترمذي.

ورابعاً: أن طاووساً مع كونه من الملازمين لابن عباس روى ذلك بواسطة من غير لفظ يفيد السماع.

وخامساً: أن الواسطة أبو الصهباء وهو إن كان من موالي ابن عباس فمجهول، وإن كان من غيرهم في طبقته فضعيف.

وسادساً: إن في بعض طرقه خاطب أبو الصهباء ابن عباس بقوله: هات من هناتك، وجل مقدار ابن عباس أن لا يرد على هذا السائل قوله.

وسابعاً: أن ظاهره إقرار منه بأنه من هناته المردودة وقد شهر بين سلف العلماء وخلفهم حكم رخص ابن عباس إلخ كلام الكوثري.

وأنا لم أنقل هذه العبارة برمتها عن هذا الرجل إلا لبيان خبث ما يضمره لأكابر الصحابة رضي الله عنهم وأعلام هذه الأمة، وليقف الناس على تدليسه الظاهر فيها ينقل ويقول، وعلى بعده عن التحقيق الذي رفع غيره إلى منصة الإعجاب، وليعرفوا قدره في كل ما يدعيه من إتقان واطلاع.

وستعمد (الكويت) إن شاء الله تعالى إلى إبراز مخازيه التي موهها على بعض أهل الفضل ؛ فانخدعوا بها برهة من الزمن لسلامة نياتهم.

أما الآن فيطول بي البحث لو أردت مناقشته في كل عباراته التي يضرب بعضها رقاب بعض، وإنها الذي لابد من التنبيه عليه هو بيان تهجمه الثقيل على حبر هذه الأمة رضي الله عنه، وليس غرضي من مناقشته في هذه النقطة إلا الدفاع عن ترجمان القرآن لا تأييد مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق الثلاث، فإني مع إجلالي لقدره ووقوفي في وجه من يحاول النيل منه لا أوافقه عليها لأسباب، ليس منها الطعن في دينه كما يحاوله الكوثري بلا خجل ولا حياء، فابن تيمية مجتهد من أئمة الإسلام وللمجتهد منهم أجران وأجر في أحكامه ؛ (١) كما قال صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد واخطأ فله أجر»، (٢) ولا غمز ابن عباس بأمانته التي لم يخف الله بها الكوثري في تدنيس قلمه، والتي سيصبح بعدها مُثلة أمام الناس.

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل. (س).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦).

فأقول وبالله التوفيق: إذا كان مذهب ابن عباس المعروف عنه بالتواتر أن الطلاق الثلاث بلفظة واحدة تعتبر ثلاثاً، فها هو حينئذ المسوغ للنيل من شرفه بقول لم يقله، وما هو المبرر لأن يجعل هذا القول الضعيف عنه في عداد رخصه التي نهى العلماء عنها، وحذروا من العمل بها ؟ وهل يصح للعلماء المحققين أن يحذروا من قول مكذوب على صاحبه بحجة ما عرف عنه من تساهل ؟

وأيضاً: فكيف ساغ للكوثري أن يجعل أبا الصهباء واقفاً بين درجتي المجهول أو الضعيف ؟ وعلى أي استناد كان هذا التردد منه ؟ ومجرد كون الرجل مولى لا يلزم منه أن يكون مجهولاً أو ضعيفاً، فكم في الموالي من فاق الأسياد والأحرار.

على أنه من المستبعد جداً إذا كان أبو الصهباء من موالي ابن عباس أن يخاطبه بتلك العبارة الخشنة التي تستغرب عمن هو أحط من أبي الصهباء في علمه مع مثل ابن عباس في جلالته، وهل بلغ سقوط قدر حبر هذه الأمة إذ ذاك أن يغمز بمثل تلك المغامز الحادة حتى من مواليه.

ثم قد يكون أمر هذه (الهنات) سهلاً لو كانت من (هنات) ابن عباس نفسه ومن اختياراته وحده، فيقال حينئذ: اجتهد الرجل فاخطأ، ولكن ماذا يقول (زاهد) وحديث مسلم الذي أشار إليه هو أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنه: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي

بكر الصديق رضي الله عنه وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنه ترد إلى واحدة ؟ قال: نعم. (١)

ماذا يقول الكوثري وتصديق ابن عباس لقول أبي الصهباء هذا يعد كالاعتراف منه ؟ وحاشاه الافتراء على الله ورسوله، وعلى أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ماذا يقول وقد طبل وزمر لإثبات لفظة (الهنات) في ذلك الأثر الذي يلزم منه إثباتها فيه، ومن إقرار ابن عباس لأبي الصهباء عليها أن يكون ما نسبه للرسول صلى الله عليه وسلم (هناة) ؟ والكوثري يعلم ما تنطوي عليه هذه اللفظة من بشاعة وشناعة، وهل رجل بلغ به التساهل إلى هذا الحد حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أهلاً لأن يؤخذ عنه، وأهلاً للثقة التي فاز بها من أئمة الإسلام أمس واليوم؟!

وقد كان للكوثري مندوحة عن كل هذه التمحلات المفضوحة بأن يحكم على حديث ابن عباس بعدم الصحة لا غير، لو كان من سلامة النية وحسن القصد كما يدعي، ولكن ضغينته الكامنة على هذا الحبر وعلى حملة الشريعة الإسلامية زجت به إلى هذا المأزق الحرج.

أما تدليسه الذي أراد أن يخفيه فلم يستطع، فاقتصاره من حديث مسلم على

(١) أخرجه مسلم، (١٤٧٢).

ما تقدم، وحذفه منه باقيه الذي نبهنا عليه، وغرضه من هذا الاقتصار إيهام القارئ أن هذا رأي خاص لابن عباس لا قول للنبي صلى الله عليه وسلم جرى الناس عليه مدة حياته وحياة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنهم ؛ ليسهل بهذا كله أمر المطاعن التي عمد إلى توجيهها للحبر من أنها من رخصه التي حذر العلماء منها، ومن هناته التي عرفت عنه في آرائه المتطرفة!

ألا فليعلم الكوثري أن دسائسه الخبيثة قد أصبحت معلومة عند كل أحد من طلاب الحق، وأن الغيورين من أبناء هذا العصر سيقعدون له كل مرصد، وسيكيلون له الجزاء الأوفى انتقاماً منه في تعرضه لمن برأهم الله مما قال، من أئمة الإسلام وحماته.

ثم يقال له أيضاً: إنك بتهجمك على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته المحققين في مثل هذا اليوم الذي تبينت فيه حقائقهم الناصعة للصغير والكبير قد جئت متأخراً، وفي يوم لم يعد لإثارتك العواصف حولهم بالذي يجديك نفعاً وفائدة، فقد انتشرت مؤلفاتهم النفيسة التي علم كل منصف كان يعتقد فيهم السوء قبل أن يطلع عليها أنه على خطأ فيها قاله فيهم واعتقده، فتاب إلى الله وسأله العفو والصفح.

جئت (يا أستاذ) في وقت غير ملائم لنشر أضاليلك والاغترار بأباطيلك، وقد أصبح شيخ الإسلام فيه لا يُذكر إلا بكل تجلة واحترام، وكادت كلمة الكل تتفق على أنه هو عالم الإسلام الفذ، وسيفه البتار الذي يقطع به عنق كل مبتدع ضال، وهذا قليل في حق رجل كانت مؤلفاته الغالية هي النبراس الذي سار على ضوئه معلمو هذا العصر في هدِّ كل بدعة ألصقت بالدين، وحل كل إشكال وُجه إليه وإلى تعاليمه المقدسة.

جئت بعد أن مضى أقرانك الذين ملأوا الدنيا صياحاً وتهويلاً ضده وتلامذته، فصادف صياحهم إذ ذاك قبولاً من قوم لا يعلمون، فعليك وقد جئت في هذا اليوم الذي أصبحت فيه فريداً وحيداً لا معين ولا نصير أن تندب حظك السيئ، وطالعك النحس الذي من جرائه ستقع في حيص بيص ولابد:

هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا

من بعده فتمنى فسحة الأجل».

١٠ وقال سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – في تقديمه لرسالة الشيخ
 بكر أبوزيد – رحمه الله – «براءة أهل السنة»:

«من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة العلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد وكيل وزارة العدل. لازال مسدداً في أقواله وأعاله نائلاً من ربه نواله آمين.. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فقد اطلعت على الرسالة التي كتبتم بعنوان: (براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأُمة)، وفضحتم فيها المجرم الآثم محمد زاهد الكوثري بنقل ما كتبه من السَّبِّ والشَّتم والقذف لأهل العلم والإيمان واستطالته في أعراضهم

وانتقاده لكتبهم إلى آخر ما فاه به ذلك الأقاك الأثيم عليه من الله ما يستحق، كها أوضحتم أثابكم الله تعالى تعلّق: تلميذه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة به وولاءه له وتبجحه باستطالة شيخه المذكور في أعراض أهل العلم والتُّقى ومشاركته له في الهمز واللمز، وقد سبق أن نصحناه بالتبرئ منه وإعلان عدم موافقته له على ما صدر منه وألححنا عليه في ذلك، ولكنه أصر على موالاته له هداه الله للرجوع إلى الحق وكفى المسلمين شره وأمثاله. وإنا لنشكركم على ما كتبتم في هذا الموضوع ونسأل الله أن يجزيكم عن ذلك خير الجزاء وأفضل المثوبة لتنبيه إخوانكم إلى المواضع التي زلت فيها قدم هذا المفتون –أعني: محمد زاهد الكوثري –. كها نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم دعاة الهدى وأنصار الحق إنه خير مسئول وأكرم مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
١١ - وألف الشيخ العلّامة بكر أبوزيد - رحمه الله - رسالته «براءة أهل
السنة من الوقيعة في علماء الأمة» لبيان حال الكوثري وتلميذه أبي غدة، أنتقي
منها ما يأتي:

قال الشيخ بكر - رحمه الله -: «وهي: اجترار لأنفاس (مجنون أبي حنيفة) (۱) في مشاربه من أهواء طاغية في (الاعتقاد والتقليد الأصم والسلوك)،

<sup>(</sup>١)لقبه بذلك: أبو الفيض أحمد بن الصديق الغماري كما في: «بدع التفاسير»: (ص١٨٠) لشقيقه عبد الله

ومن أجلها: انقلب إلى الدرك الأسفل من حرفة: التكفير والقذف والتنقص لكل من يناهض هذه المشارب فقذف غيظاً ورجم غيباً: بَرَكَ الإسلام وأئمته الأعلام وطالت نباله بعض الصحابة - رضي الله عنهم - فطوّح به نزق التمرد إلى رميه أنساً - رضي الله عنه - بها يعني «الهرم واختلال الضبط» (۱۱) وبالتالي رفض مروياته؟ ورحم الله أبا حاتم الرازي إذ قال: «علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر». و «علامة المبتدع إطراء المبتدعة» (۲). ومن انساب قلمه في هذه المفازة المُضِلَة غلبت شهوته وعاطفتُه: عِلْمَه وَرَوِيَّه؟.

ومنه: رميه ابن القيم - رحمه الله تعالى - بألفاظ متعفنة يأبى الطبع سماعها، حَشَرها في رسالة واحدة هي «تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم» الذي علقه على كتاب السبكي «السيف الصقيل في الرد على ابن زَفيل» في الرد على نونية ابن القيم المساة: «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية». أسوق هنا بعضها

الغهاري. والجنون وراثة.

<sup>(</sup>۱) كما في: «التأنيب»: (ص٨٠). وانظر نقضه في: «التنكيل»: (١ / ٢١٩) و (طليعته»: (ص٦٤) للمعلمي -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>٢) «شرح السنة» للبربهاري: (ص ٥٥ رقم ١٧٧).

مع ذكر صفحاتها. فقد رمى ابن القيم بـ: (الكفر): (ص٢٦-، ٢٤، ٢٨، ٣٠، ٣٠، ٣٦، ٢٦، ٢٦، ٢١، ١٥، و(أنه: ضال مضل): (ص٩، ١، ٢٠، ٢٢، ٢٠، ٢٢، ٣٧). (وبتدع): (ص٩، ٢١، ٢١، ٢١، ٢١، ٢١، ٢١، ٢١، ٢١). (مبتدع): (ص٨). (وقح): (ص٧٤، ١٦٨). (كذاب): (ص١٤، ١٥، ١٦٨). (حشوي): (ص٣١، ١٤، ٣٩). (بليد): (ص ٢٦). (غبي): (ص٠١). (جاهل): (ص٥٢، ٢٥). (مهاتر): (ص٧٢). (خارجي): (ص٨٢). (تيس حمار): (ص٨٢، ٥٩). (ملعون): (ص٧٧). (لا يزيد عنه في الخروج على الإسلام والمسلمين لا الزنادقة ولا الملاحدة ولا الطاعنون في الشريعة: (ص٧٥). (من إخوانه اليهود والنصارى): (ص٣٩). (منحل من الدين والعقل): (ص٣٦). ولما قال ابن القيم والنصارى): (ص٣٩). (منحل من الدين والعقل): (ص٣٦). ولما قال ابن القيم والمسلمية):

## إن المعطل بالعسداوة معلن والمشركون أخف في الكفران

قال السبكي في رده عليه: «ما لمن يعتقد في المسلمين هذا إلا السيف». قال معلقه في «تبديد الظلام المخيِّم» مؤيداً كلام السبكي: «لأَن ذلك – أي كلام ابن القيم – زندقة مكشوفة ومروق ظاهر وإصرار على اعتقاد الإيهان كفراً قبحه الله كيف يعتقد في المشركين أنهم أخف في الكفر من المؤمنين المنزهين -يعني بذلك المعطلة – والشيخ الإمام المصنف – رضي الله عنه – يعني بذلك السبكي – رجل معروف بالورع البالغ واللسان العفيف والقول النزيه لا تكاد تسمع منه في مصنفاته كلمة تشم منها رائحة الشدة، ولينظر القارئ حاله هذا مع قوله في ابن

القيم «ما له إلا السيف». إنه إن فكر في هذا قليلاً علم العلم القاطع أن هذا الناظم بلغ في كفره مبلغاً لا يجوز السكوت عليه ولا يحسن لمؤمن أن يغض عنه ولا أن يتساهل فيه» اهد. ويقول ممتدحاً نفسه وكتابه هذا: (١) «وكتاباته - يعني نفسه - ولا سيها الرد على نونية ابن القيم دواء شافي للمرض بداء التجسيم والوثنية» اهد».

## وقال الشيخ بكر:

«وإِن كنتَ لا تزال في ريب مما يَدْعُو إِليه ونُحَذِّر منه؛ فإليك نهاذج تعطيك برد اليقين في كشف الكمين:

١ - عدوانه على شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:

يقول في «المقالات»: (ص ٣٩٩): «وقد سئمت من تتبع نحازي هذا الرجل المسكين الذي ضاعت مواهبه في شتى البدع، وفي تكملتنا على «السيف الصقيل» ما يشفي غلة كل غليل وفي تعقب نحازي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» اهرويقول في تقديمه لكتابي سلامة القضاعي الشافعي المطبوع عام ١٣٦٦هـ. بمطبعة السعادة بمصر وهما: «البراهين الساطعة على رد بعض البدع الشائعة» و«براهين الكتاب والسنة القاطعة على وقوع الطلقات مجموعة منجزة أو معلقة»:

<sup>(</sup>١) «المقالات»: (ص٣٣٦).

«ويرى ابن تيمية فرقاً بين حياته - عليه السلام - وبين انتقاله إلى الرفيق الأُعلى في جواز التوسل به - إلى أن قال: والذي أخذه الشيخ الحراني من اليهود لا ينحصر في هذا الفرق بل أخذ أيضاً القول بتجويز حلول الحوادث في الله سبحانه من كتاب: المعتبر لأبي البركات ابن ملكا فيلسوف اليهود المتمسلم...، اهـ. وفي «صفعات البرهان» له: (ص٢٩) قال فيه أيضاً وفي مؤلفاته: «... ومع ذلك فيها جميع ما سبق على ألوان من الخداع بل لا يقدر أن يتكلم قدر ورقة أو ورقتين في أي كتاب من كتبه دون أن يدس فيها شيئاً من بدعه وكل ميزته كونه سلس الكلام لا يستعصى عليه طريق في التمويه حتى لم أر أجراً منه على البدع وأكثر منه تناقضاً ممن يذكر بعلم. ويعجب الإنسان من تصرفه في أقوال العلماء وروايته لها بأَلفاظ تدل على معانٍ تبعد كل البعد عن معاني ألفاظهم وهذا مما جربته عليه في مواضع لا تعد. وأما في تراجم الرجال فيجعل الكبير صغيراً والصغير كبيراً إِذا أُعوزه البحث إِلى ذلك، وفي نسبة الرجال إِلى الآراء والمذاهب يتناقض كلامه في مقام ومقام إلى نحو ذلك، ومن يقع منه أمثال هذه التصرفات إما أن يكون في عقله شيء ربها يكون القلم مرفوعاً عنه. وقد تكون رغبته عن النكاح طول عمره مع سلامة البنية والصحة التامة وقوة الجسم أُورثت هذه الحالة الشاذة في عقله...» اهـ. ويقول أيضاً: «ومن اتخذه إماماً إنها اتخذه إماماً في الزيغ والشذوذ من غير أن يتهيب ذلك اليوم الذي يدعى فيه كل أناس بإمامهم» اهـ. ولشداة علماء السلف أن يتمثلوا في وجه من يناهضهم: فاملئي وجهَك الجميلَ خُدوشا

هاشمٌ جدنا فإِن كنتِ غَضْبَى

٢- عدوانه على علماء الحديث:

ثم اعتدى اعتداءً سافراً فسلق كل من كان سلفياً على اعتقاد أهل السنة والجهاعة من علماء الحديث في قديم الدهر وحديثه -وذلك بنسبتهم إلى الملل الكافرة التي محاها الإسلام فقال في حقهم من تعليقاته على «ذيول تذكرة الحفاظ» (ص٢٦١): «ولم يستأصل الإسلام من عقولهم بعد شأفة نِحَلِهِم التي كانوا عليها قبل الإسلام من: يهودية بفلسطين، ونصرانية بالشام ووثنية بالبادية وصابئة بحَرَّان وواسط عبدة الأَجرام العلوية وغيرها من قدماء المشبهة ظانين أن ما هم عليه هو الاعتقاد الصحيح في الله...» اهـ. ومعلوم أنه يريد خيار عباد الله من علماء الإسلام في هذه الديار فيريد مثلاً بصابئة حران: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -. ويريد بوثنية البادية: الشيخ الإِمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -... وهكذا. ومنه في «المقالات»: (ص١٨٥) تجديعه للعلامة الشوكاني لأنه يناصر السلفية - فنقل كلمة ابن حريوة اليمني في الشوكاني إذ قال: "إنه يهودي مُنْدَسٌّ بين المسلمين لإِفساد دينهم». فأيدها فرحاً بها بقوله: «وليس ذلك ببعيد لمناصبته العداء لعامة المسلمين وخاصتهم على تعاقب القرون» اهـ. وما هذا إلا لأن الشوكاني -رحمه الله تعالى- ينصر اعتقاد السلف.

٣- عدوانه على إمام الأئمة ابن خزيمة - رحمه الله تعالى -:

في «المقالات»: (ص٤٠٩) قال: «ولهذين الكتابين - يعني كتاب السنة،

وكتاب نقض الدارمي- ثالث في مجلد ضخم يسميه مؤلفه ابن خزيمة «كتاب التوحيد» وهو عند محققي أهل العلم كتاب الشرك، وذلك لما حواه من الآراء الوثنية...» اهـ.

## ٤ - عدوانه على عبد الله بن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -:

في «المقالات»: (ص٤٠٢) عنوان باسم: «كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزيغ» ومما قاله عنه (ص٤٠٣): «والآن نتحدث عن كتاب السنة هذا تحذيراً للمسلمين عما فيه من صنوف الزيغ لاحتمال انخداع بعض أناس من العامة بسمعة والد المؤلف مع أن الكفر كفر كائناً من كان الناطق به...» اه إلى (ص٤١٢). ثم قال (ص٤٠٥): «ويوم كان القرامطة يقلعون الحجر الأسود من الكعبة المكرمة كان هؤلاء الحشوية البربهارية يدعون إلى هذه الوثنية ببغداد بالسيف...» اه. عقيدة الصحابة – رضي الله عنهم – التي ورثوها من أنوار الكتاب والسنة وتابعهم عليها التابعون لهم بإحسان هذه هي «الوثنية» عنده؟

٥ - عدوانه على الإمام عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله تعالى -:

في خمسين صفحة من «المقالات»: (ص ٣٥٢ - ٤٠١) نَفَضَ - وحسابه على الله - غيظه على هذا الإمام ومن تابعه في الاعتقاد ومما قاله (ص ٣٥٦): «فيا ترى: هل يوجد في البسيطة من يكفر هذا الكفر الأخرق سوى صاحب «النقض» ومتابعيه...» اهـ. وبعد نُقولات حرفها من كتاب الدارمي -رحمه الله تعالى - قال

(ص٣٧٥): "فقل لي بربك هل يوجد على وجه البسيطة مؤمن يشك فيمن يتفوه بتلك الكلمات ونظائرها - وهي كثير في كتبهم، أو يرتاب في أنه حاد الله ورسوله، وخرج عن جماعة المسلمين أهذه هي السنة التي يدعون إليها- عاملهم الله بها يستخقون وعاجلهم بها يستأهلون من نقمته وعذابه وأزاح شرورهم وظلمات شركهم وضلالهم عن هذا البلد المنكود بهم وبرعوناتهم وجهالتهم» اهد. إلى آخر مقاطع من الكلام على هذا المنوال، ومنها: أنه لا تجوز مناكحتهم ولا إمامتهم كه في (ص٢٨٣). والحكم عليهم بمفارقة جماعة المسلمين كها في (ص٤٣٥). ماذا بعد هذا إن كان التلميذ يؤمن به ويُؤمِّن على دعاء شيخه المذكور فكيف يرضى لنفسه ديانة أن يقيم بين ظهراني من يحكم شيخه بأنهم كفار لا تجوز مناكحتهم ولا إمامتهم ولا إمامتهم ولا وأمامتهم...؟ وإن كان لا يرتضيه فكيف لا ينفيه ويذب عن إخوته في الإسلام؟ وأقل الأحوال: لماذا لا يطوي الثوب على غِرَّة فيترك التمجيد له بِمَرَّة؟

٦- قذفه للخطيب البغدادي - رحمه الله تعالى - بالصِّبية والسكر:

اشتد فرحه بها ساقه في «التأنيب»: (ص۱۹، ۲۰) بها ذكره سبط ابن الجوزي عن محمد بن طاهر المقدسي في ذلك. وفي «التنكيل»: (۱/ ۱۲۵، ۱۵۵) بين ما في هذه الحكاية من ضعف وانقطاع. وديدن السبط في «مرآة الزمان» بذكر الحكايات المنكرة، وأنه ترفض بعد، وأنه كان سادراً في حنفيته. فانظر كيف تحمل العصبية الصهاء على الاحتجاج بالمقاطيع والمعاضيل وإشاعة الفحشاء بها.

٧- قذفه للحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -:

غمز الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- بفعلة شنعاء وكذبة صلعاء هي من صريح القذف عند الفقهاء. وفي «بدع التفاسير»: (ص١٣٩) لعصريه عبد الله بن الصديق الغماري ذب عن عرض الحافظ ابن حجر مِمَّا اختلقه هذا المبتلى.

٨- عدوانه على الإِمام الشافعي ورميه في نجاره - رحمه الله تعالى -:

لقد رمى الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في «نجاره» - أي نسبه - وفي لسانه وفي ثقته وفي فقهه وذلك في «التأنيب»: (ص٤، ١٠٠، ٢٣٠). وفي «إحقاق الحبي»: (ص٧). وتجد الرد عليه مبسوطاً في «التنكيل»: (١ / ٣٠٤، ٤٣٨) وأن هذا المسكين يلجأ في دعاويه إلى غير ملجاً. إلى غير ذلك في مئات الأعلام من العلماء تتبعه العلامة المعلمي -رحمه الله تعالى- في (٢٧٣) ترجمة جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهكذا يتعالج بقرض الأُعراض والتمضمض بالأعراض وسحب أذيال البغض على كل من ليس «حنفياً أشعرياً صوفياً قبورياً» مع مهارة بالغة في: التَّقَوُّل وتحريف النقول والتصرف في نصوص المؤلفين كما فعل في «الانتقاء» لابن عبد البر وتداركه: القدسي إلى آخر ما هنالك من الصيال والتصاول وأُسباب الخذلان والتخاذل. ولم نره في شيء مما تقدم ندم على ما قدم. وفي كتابَي «التنكيل» و «طليعته» للعلامة المعلمي - رحمه الله تعالى - من الردود الموثقة الأمينة من غير سرف ولا مخيلة ما يكشف مخازي هذا المبتلي وأنها كما قال المعلمي في موضع من كتابه -أصبحت: (كضرطة عير في الفلا)» انتهى المقصود من كلام الشيخ بكر\_رحمه الله\_. ١٢ - وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في مقدمة كتاب «التنكيل» للمعلمي ـ
 رحمه الله ـ:

«الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه وإخوانه أجمعين.

أما بعد: فإني أقدم اليوم إلى القراء الكرام كتاب «التنكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل»، تأليف العلامة المحقق الشيخ عبدالرحن بن يحيى بن علي اليهاني رحمه الله تعالى، بيَّن فيه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة تجني الأستاذ الكوثري على أثمة الحديث ورواته، ورميه إياهم بالتجسيم والتشبيه، وطعنه عليهم بالهوى والعصبية المذهبية، حتى لقد تجاوز طعنه إلى بعض الصحابة، مصرحاً بأن أبا حنيفة ـ رحمه الله رغب عن أحاديثهم! وأن قياسه مقدم عليها! فضلاً عن غمزه بفضل الأثمة وعلمهم، فهالك مثلاً عنده ليس عربي النسب؛ بل مولى!، والشافعي كذلك، بل هو عنده غير فصيح في لغته، ولا متين في فقهه. والإمام أحمد غير فقيه عنده! وابنه عبدالله عبدالله والإمام الدارقطني عنده أمن خيمة وعثمان بن سعيد الدارمي وابن أبي خاتم، وغيرهم، والإمام الدارقطني عنده أعمى ضال في المعتقد، متبع للهوى، والحاكم شيعي مختلط اختلاطاً فاحشاً!!! وهكذا لم يسلم من طعنه حتى مثل الحميدي، وصالح بن محمد الخافظ، وأبي زرعة الرازي، وابن عدي، وابن أبي داود، والذهبي وغيرهم!

ثم هو إلى طعنه هذا يضعف الثقات من الحفاظ والرواة، وينصب العداوة بينهم وبين أبي حنيفة لمجرد روايتهم عنه بعض الكلمات التي لا تروق لعصبية الكوثري وجموده المذهبي، وهو بسبيل ذلك لا يتورع أن يعتمد على مثل ابن النديم

الوراق وغيره ممن لا يُعتد بعلمه في هذا الشأن. وهو على النقيض من ذلك يوثق الضعفاء والكذابين، إذا رووا ما يوافق هواه! وغير ذلك مما سترى تفصيله في هذا الكتاب بإذن الله.

ومنه يتبين للناس ما كان خافياً عليهم من حقيقة الكوثري، وأنه كان يجمع في نفسه بين صفتين متناقضتين: فهو في الفقهيات وعلم الكلام مقلد جامد، وفي التجريح والتعديل، والتوثيق والتضعيف، وتصحيح الحديث وتوهينه، ينحو منحي المجتهد المطلق، غير أنه لا يلتزم في ذلك قواعد أصولية، ولا منهجاً علمياً! فهو مطلق عن كل قيد وشرط!، لذلك فهو يوثق من شاء من الرواة، ولو أجمع أئمة الحديث على تكذيبه، ويضعف من شاء بمن أجمعوا على توثيقه، ويصرح بأنه لا يثق بالخطيب وأبي الشيخ ابن حبان ونحوهما، ويضعف من الحديث ما اتفقوا على تصحيحه، ولو كان مما خرجه الشيخان في «صحيحيهما» ولا علة قادحة فيه. ويصحح ما يعلم كل عارف بهذا العلم أنه ضعيف بل موضوع، مثل حديث «أبوحنيفة سراج أمتى»! إلى غير ذلك من الأمور التي ستتجلى للقارئ الكريم، مبرهناً عليها من كلام الكوثري نفسه في هذا الكتاب العظيم، بأسلوب علمي متين، لا وهن فيه، ولا خروج عن أدب المناظرة، وطريق المجادلة بالتي هي أحسن، بروح علمية عالية، وصبر على البحث والتحقيق كاد أن يبلغ الغاية، إن لم أقل: بلغها. كل ذلك انتصاراً للحق، وقمعاً للباطل، لا تعصباً للمشايخ والمذهب، فرحم الله المؤلف، وجزاه عن المسلمين خيراً».

وقال الشيخ الألباني – رحمه الله – في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية،

لابن أبي العز(١): - رادًا على أبي غدة -: «هو الشيخ عبدالفتاح أبو غدة الحنفي الحلبي، المعروف بشدة عدائه لأهل السنة والحديث، لاسيها في بلده (حلب)، حين كان يخطب على منبر مسجده يوم الجمعة، ويستغله للطعن في أهل التوحيد المعروفين في بلده -بالسلفيين- خاصة، وفي أهل التوحيد السعوديين وغيرهم، الذين ينبزهم بلقب الوهابية عامة، ويعلن عداءه الشديد لهم، ويصرح بتضليلهم بقوله: «إن الاستعانة بالموتى من دون الله تعالى وطلب الغوث منهم جائز، وليست شركاً، ومن زعم أنها شرك أو كفر فهو كافر»! ويتهمهم جميعاً بشتى التهم، التي كنا نظن أن أمرها قد انتهى ودُفن، لأن الناس قد عرفوا حقيقة أمرهم، وأن دعوتهم تنحصر في تحقيق العبادة لله تعالى، وإخلاص الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بأبي غدة هذا، يتجاهل كل ذلك، ويحيي ما كان ميتاً من التهم حولهم، ويلصقها بهم، بل ويزيد عليها ما لم نسمعه من قبل، فيقول من على المنبر: «إن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشمئز حينها يُذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم»!! - سبحانك هذا بهتان عظيم- ، إلى غير ذلك من التهم الباطلة مما سمعه منه أهل بلده الذين حضروا خطبه بذلك، وغيره مما جاء في التعليق على كتاب الأستاذ الفاضل فهر الشقفة: (التصوف بين الحق والخلق) (ص

<sup>(</sup>۱) (ص ۶۹ – ۲۰).

٢٢٠) الطبعة الثانية، وهذا موافق تماماً لما قاله متعصب آخر مثله، من حملة الدكتوراه في كتاب له: «ضل قوم لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراحوا يستنكرون التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته».

فهل هذا توافق غير مقصود بذاته من هذين المتعصبين ؟ وإنها التقيا عليه بجامع الاشتراك في الحقد على أهل السنة ومعاداتهم، دون اتفاق سابق بينهها على اتهامهم بهذه التهمة الباطلة التي نخشى أن يكونا أحق بها وأهلها ؟ أم الأمر كها قال تعالى: ﴿ أَتَوَاصَوْا بِهِ عَلَمْ هُومٌ طَاعُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٣]؟

فلما كتب الله على البلاد السعودية أن يكون أبو غدة مدرساً في بعض معاهدها كتم عداءه الشديد إياهم ولدعوتهم، وتظاهر بأنه من المحبين لهم، ولسان حاله ينشد:

ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم!

ودعم ذلك بقيامه على طبع بعض كتب الحديث والتعليق عليها، وأحدها من كتب الإمام ابن القيم، ويزين بعضها بالنقل عنه وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمها الله تعالى، ولكنه في الوقت نفسه لا يتمالك من النقل عن عدوهما اللدود وعدو أهل الحديث جميعاً، بل والإكثار عنه، ألا وهو المدعو زاهد الكوثري، الذي كان -والحق يقال - على حظ وافر من العلم بالحديث ورجاله، ولكنه -مع الأسف - كان علمه حجة عليه ووبالا ؛ لأنه لم يزدد به هدى ونوراً، لا في الفروع الأسف - كان علمه حجة عليه ووبالا ؛ لأنه لم يزدد به هدى ونوراً، لا في الفروع

ولا في الأصول، فهو جهمي معطل، حنفي هالك في التعصب، شديد الطعن والتحامل على أهل الحديث قاطبة، المتقدمين منهم والمتأخرين.

فهو في العقيدة يتهمهم بالتشبيه والتجسيم، ويلقبهم في مقدمة «السيف الصقيل» (ص٥) بالحشوية السخفاء، ويقول عن كتاب «التوحيد» للإمام ابن خزيمة: «إنه كتاب الشرك»! أو يرمي نفس الإمام بأنه مجسم جاهل بأصول الدين!

وفي الفقه يرميهم بالجمود وقلة الفهم، وأنهم حملة أسفار (!)

وفي الحديث طعن في نحو ثلاثهائة من الرواة أكثرهم ثقات، وفيهم نحو تسعين حافظاً، وجماعة من الأئمة الفقهاء، كهالك والشافعي وأحمد، ويصرح بأنه لا يثق بأبي الشيخ ابن حيان، ولا بالخطيب البغدادي ونحوهما! ويكذب الإمام عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل المتفرد برواية «المسند» عن أبيه، وكأنه لذلك لا يعتبره من المسانيد التي ينبغي الرجوع إليها، والاعتهاد عليها، فيقول في كتابه «الإشفاق على أحكام الطلاق» (ص ٢٣ طبع حمص):

«مسند أحمد على انفراد من انفرد به ليس من دواوين الصحة أصلاً» ثم قال (ص ٢٤): «ومثل مسند أحمد لا يسلم من إقامة السماع والتحديث مقام العنعنة، لقلة ضبط من انفرد برواية مثل هذا المسند الضخم»! ثم هو يصف الحافظ العقيلي بقوله: «المتعصب الخاسر».

وبالجملة فقلّ من ينجو من الحفاظ المشهورين وكتبهم من غمز ولمز هذا المتعصب الخاسر حقاً ؛ مثل ابن عدي في «كامله» والآجري في «شريعته»! وغيرهما. وهو إلى ذلك يُضعّف من الحديث ما اتفقوا على تصحيحه، ولو كان مما أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، دون علة قادحة فيه، وقد سبق ذكر بعض ما ضعفه منها، (١) وعلى العكس من ذلك ؛ فهو يصحح انتصاراً لعصبيته المذهبية ما يشهد كل عارف بهذا العلم أنه ضعيف بل موضوع، مثل حديث «أبو حنيفة سراج أمتي"! إلى غير ذلك من الأمور التي لا مجال لسردها، وبسط القول فيها الآن. وقد رد عليه وفصّل القول فيها بطريقة علمية سامية، وبحث منطقي نزيه، العلامة عبدالرحمن المعلمي الياني في كتابه «طليعة التنكيل»، ثم في كتابه الفذ العظيم «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»، فليراجعهما من شاء الوقوف على حقيقة ما ذكرنا، فإنه سيجد الأمر فوق ما وصفنا. والله المستعان. هذا شيء من حال الكوثري، وأبو غدة- دون شك- على علم بها، لأنه إن كان لم يتعرف عليها بنفسه من بطون كتب الكوثري التي هو شغوف بمطالعتها - وهذا أبعد ما يكون عنه – فقد اطلع عليها بواسطة رد العلامة اليماني عليها رداً عليماً نزيهاً كما سبق.

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة الألباني-رحمه الله-لشرح العقيدة الطحاوية، (ص٣٨-٤). (س).

وإن تعليقات أبي غدة الكثيرة على الكتب التي يقوم بطبعها، والنقول التي يودعها فيها من كلام الكوثري كل هذا وذاك ؛ ليدل دلالة واضحة على أنه معجب به أشد الإعجاب، وأنه كوثري المشرب. وكيف لا ؟ وهو يضفي عليه الألقاب الضخمة، التي لا يطلقها عليه غيره، فيقول: «العلامة المحقق الإمام» (ص٦٨) من التعليق على «الرفع والتكميل». بل يقول قبيل مقدمته عليه: «الإهداء: على روح أستاذ المحققين الحجة المحدث الفقيه الأصولي المتكلم النظار المؤرخ النقاد الإمام»!! «وقد بلغ من شدة تعلقه به أن نسب نفسه إليه فهو الشيخ عبدالفتاح أبو غدة الحنفي الكوثري»، وأن سمى ابنه الكبير باسم: زاهد، تبركاً به وإحياء لذكره! فهو إذن راض عنه وعن أفكاره وآرائه مائة في المائة! فهو مشترك معه في تحمل مسؤولياتها. ويؤكده أنه لم يُبد أي نقد أو اعتراض في شيء منها في أي تعليق من تعليقاته الكثيرة، بل هو متأثر به إلى أبعد حد، فإنك تراه بينها هو يضفي عليه ما سبق من الألقاب الضخمة، يضن على شيخ الإسلام ابن تيمية ببعضها، فهو إذا ذكره لا يزيد على قوله: «الشيخ ابن تيمية» (ص٥٥، ٦٠ الرفع والتكميل)، مع الاعتراف بأننا لا ندري على وجه اليقين بقصده بـ «الشيخ» هنا، هل يعني في العلم والفضل، أم في العمر والسن، أم في الزيغ والضلال!! وكان المفروض أن لا نتوقف في حمله على المعنى الأول، ولكن منعني من ذلك علمي أن أبا غدة «كوثري» كما عرفت، والكوثري يرمي ابن تيمية في كثير من تعليقاته بالزيغ والضلال! بل لقد قال في كتابه «الإشفاق» (ص ٨٩): «إن كان ابن تيمية لا يزال يعد شيخ الإسلام، فعلى الإسلام السلام»! وغالب ظني أن هذه الكلمة - وأبو غدة متأثر بها قطعاً لأنها من شيخه «أستاذ المحققين الحجة...» – هي السبب في اقتصار أبي غدة على لفظ «الشيخ ابن تيمية» دون «شيخ الإسلام»؛ لأنه لو فعل لكان عاقاً لشيخه وذلك ما لا يكون منه إلا أن يشاء الله هدايته! أقول هذا مع علمي أنه أطلق مرة هذا اللقب عليه في تعليقه على «الأجوبة الفاضلة» (ص ٩٢)، فإن كان ذلك عن اعتقاد منه بها كتب ورام، ولم يكن منه رمية من غير رام، ولا على سبيل ما يعتقده الناس في بلد إقامته المؤقتة «الرياض»، ولا من قبيل الزلفي به إليهم، أو غير ذلك من الاحتمالات التي قد تخطر في البال، فيكون أبوغدة بإطلاقه المذكور، قد أعلن براءته من شيخه الكوثري في كلمته السابقة. فلعل عنده من الشجاعة الأدبية ما يتجرأ به على أن يعلن صراحة أنه كتب ذلك عن قناعة واعتقاد فقط، وأن ابن تيمية رحمه الله هو شيخ الإسلام حقاً. وأن كلمة شيخه الكوثري المتقدم في رد ذلك هو كافر بها ومتبرئ منها، فإن فعل، وذلك مما أشك فيه، سألت الله لنا وله التثبيت!

ومهما يكن قصد أبي غدة من قوله «الشيخ ابن تيمية»، فالذي لا نشك فيه أنه تلميذ الكوثري حقيقة ومذهباً. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون سلفي المذهب في التوحيد والصفات، كما كان عليه ابن تيمية وابن القيم وابن عبدالوهاب، رحمة الله عليهم، لأن شيخه الكوثري يعاديهم في ذلك أشد المعاداة، وقد قدمت إليك بعض ما رماهم به من التهم كالتجسيم وغيره، ومن نسبته ابن

تيمية خاصة إلى الكذب والخيانة في النقل! مما يدل على أنه ألد أعداء أهل السنة والحديث إطلاقاً في العصر الحاضر.

وإذا كان كذلك، فأبو غدة عدو لدود أيضاً لهم، ولا يمكن أن يكون غير ذلك؛ وهو يضفي تلك الألقاب الضخمة عليه، فإلى أن يتبرأ من شيخه في معاداته تلك لأهل السنة، فهو ملحق به. وليس هذا مما ينافي قوله تعالى: ﴿ وَلَا فَزِرُ وَازِرَةٌ وَدَرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَا

كلا، وإنها هو من باب المؤاخذة على اعترافه بأنه كوثري، وبعلمه بانحراف شيخه وطعنه في أهل السنة وأثمة الحديث والفقه، وغير ذلك من مخازيه التي منها مطاعنه العديدة في شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى لقد قال -عامله الله بها يستحق-: "ولو قلنا لم يُبل الإسلام في الأدوار الأخيرة بمن هو أضر من ابن تيمية في تفريق كلمة المسلمين لما كنا مبالغين في ذلك، وهو سهل متسامح مع اليهود والنصاري..»!! «الإشفاق» (ص ٨٦).

إن أبا غدة يعلم هذا وغيره مما ذكرنا، وما لم نذكره عن شيخه الكوثري، ولم نره يتعقبه في شيء من ذلك إطلاقاً، الأمر الذي يجعلنا نعتقد أنه مع شيخه في عدائه لأهل السنة والحديث، وإلا فليعلن براءته منه جملة وتفصيلا، فإن فعل وما إخاله – أخذنا بظاهر كلامه، ووكلنا سريرته إلى ربه سبحانه وتعالى. وبعد هذا كله: أليس لنا أن نتساءل: إذا كان أبو غدة بهذا البعد عن أهل السنة والتوحيد تبعاً لشيخه الكوثري، حتى كان يعلن في حلب تكفير القائلين بأن

الاستغاثة بغير الله كفر، كما سبق، فكيف طاب له المقام في البلاد السعودية هذه السنين حتى الآن، وهو يعلم أنهم هم الذين كان يعنيهم أصالة بتكفيره المذكور؟ فهل رجع هو عن تكفيرهم، وعن القول بجواز الاستغاثة بغير الله، إلى القول الذي كان ينقمه عليهم: إن الاستغاثة كفر. وبذلك حصل الوئام، فطاب له المقام؟

فأقول: الجواب في قلب أبي غدة، ولكن الذي نعلمه عنه هو ما سبق ذكره، ومن القواعد الأصولية المقررة عند الحنفية وغيرهم ؛ قاعدة استصحاب الحال إلا لنص، ولما كان لا نص لدينا برجوع أبي غدة عن تكفيره المذكور، فالواجب علينا البقاء على ما نعلمه عنه، وعلى ذلك فلم يحصل الوئام المزعوم، لأن السعوديين وخصوصاً أهل العلم منهم - لا يزالون - والحمد لله - محتفظين بعقيدتهم في التوحيد، محاربين للشركيات والوثنيات، التي منها الاستغاثة بغير الله تعالى من الأموات، فكيف إذن طاب له المقام بين ظهرانيهم؟

الذي أتصور أنه لم يكن بينهم كما يجب أن يكون «المربي الناصح الرشيد»! يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويبين لهم أن ما أنتم عليه من أمور منكر وضلال، منها إنكار قولهم: إن الاستغاثة بغير الله تعالى كفر، فإنه لو فعل، لكان أمر من ثلاثة أمور: إما أن يقنعهم بضلالهم، بخطبة نارية يلقيها هناك، كما كان يفعل في بلده (حلب)، وهذا مستحيل.

وإما أن يقنعوه هو بضلاله، بما عندهم من حجج ناطقة وأدلة قاطعة من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا بعيد!

وإما أن تكون الثالثة ولا بد، وهي.. إلا أن يشاء الله تعالى. ولما كان يعلم بأن النتيجة هي ما أشرنا إليه، وكان يستحب البقاء بين أظهرهم، لسبب لا يخفى على القارئ اللبيب، آثر أن يظل بينهم كأي إنسان آخر ليس له هدف إلا.. على حد قول الشاعر:

ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم!

ولا يستغربن هذا أحد ممن يحسنون الظن بأبي غدة، ولم يعرفوا حتى الآن عقيدته، فإن لدي البرهان القاطع على ما نسبت إليه من المداراة، ولم أقل: المداهنة! لقد قال في مطلع تقريره الجائر ما نصه: «يرى الناظر في شرح الطحاوية أن الشارح لها من أهل التوثق والضبط والإتقان فيها ينقله من الأحاديث الشريفة وغيرها.. بعبارة واضحة، لا لبس فيها ولا غموض، وبإمامة ملموسة مشهورة». قلت: فإذا كان أبو غدة مؤمناً حقاً بهذه الإمامة الملموسة المشهورة ؛ فأنا أختار له من كلام هذا الإمام سبع مسائل، فإن أجاب عنها بها يوافق ما ذهب إليه هذا الإمام المشهور من قلب مخلص فذلك ما نرجوه، وأعتذر إليه من إساءة الظن به، وإن كانت الأخرى فذلك مما يؤيد -مع الأسف- ما رميته به من المداراة. المسألة الأولى: قال الإمام (ص ١٢٥): «وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث». قلت: وهذا الإطلاق هو مما يدندن به شيخه الكوثري في تعليقاته،

ليتوصل إلى نفي حقيقة الكلام الإلهي المسموع. وراجع له «شرح الطحاوية» (ص ١٦٨ – ١٨٨) و«التنكيل» (٢/ ٣٦٠– ٣٦٢).

المسألة الثانية: قال الإمام تبعاً لأبي جعفر الطحاوي (ص ١٦٨): "وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاً، وأنزله على رسوله وحياً، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية». ثم شرح "الإمام» مذاهب الناس في مسألة الكلام الإلهي على تسعة مذاهب وبين أن مذهب السلف: أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء، ومتى شاء، وكيف شاء، وأنه يتكلم بصوت.

وشيخ أبي غدة ينفي الصوت المسموع (مقالات الكوثري ص ٢٦)، ويقول في تعليقه على «كتاب البيهقي»: «الأسهاء والصفات» (ص ١٩٤): «إن موسى عليه السلام لما كلمه الله تعالى تكليماً لم يُسمعه صوته، وإنها أفهمه كلامه بصوت تولى خلقه من غير كسب لأحد....»!

المسألة الثالثة: قال «الإمام» (ص ٢٨٠) تبعاً للطحاوي: «وهو (تعالى) مستغن عن العرش وما دونه، ومحيط بكل شيء وفوقه»، والكوثري لا يؤمن بفوقية الله تعالى على خلقه حقيقة كما يليق بجلاله، بل إنه ينسب القائلين بها من الأئمة إلى القول بالجهة والتجسيم!

المسألة الرابعة: يُثبت الإمام «الفوقية المذكورة بأدلة كثيرة جداً، في بعضها

التصريح بلفظ «الأين» الذين سأل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية ليتعرف على إيهانها». وشيخك يا أبا غدة يُنكر مثل هذا السؤال تبعاً لتشكيكه في صحة الحديث كها سبق (ص٧٧)، (١) فهل تؤمن أنت بهذا الحديث، وتجيز هذا السؤال الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟!

المسألة الخامسة: يقول «الإمام» تبعاً للأئمة: مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة: "إن الإيهان هو تصديق الجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. وقالوا: يزيد وينقص». وشيخك تعصباً لأبي حنيفة يخالفهم، مع صراحة الأدلة التي تؤيدهم من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح رضي الله عنهم، بل ويغمز منهم جميعاً مشيراً إليهم بقوله في «التأنيب» (ص٤٤- ٥٥) إلى «أناس صالحون» يشير أنهم لا علم عندهم فيها ذهبوا إليه ولا فقه، وإنها الفقه عند أبي حنيفة دونهم، ثم يقول: إنه الإيهان والكلمة، وإنه الحق الصراح. وعليه فالسلف وأولئك الأئمة الصالحون (!) هم عنده على الباطل في قولهم: بأن الأعهال من الإيهان، وأنه يزيد وينقص. وقد نقل أبو غدة كلام شيخه الذي نقلنا موضوع الشاهد منه، نقله بحرفه، في التعليق على «الرفع والتكميل» (ص ٢٧ - ٢٩)، ثم أشار إليه في مكان آخر منه ممجداً به

<sup>(</sup>١) من مقدمة شرح العقيدة الطحاوية. (س).

ومكبراً له بقوله (ص۲۱۸):

"وانظر لزاماً ما سبق نقله تعليقاً فإنك لا تظفر بمثله في كتاب"، ثم أعاد الإشارة إليه (ص ٢٢٣) مع بالغ إعجابه. وظني به أنه يجهل – أن هذا التعريف للإيمان الذي زعم شيخه أنه الحق الصراح – مع ما فيه من المخالفة لما عليه السلف كما عرفت، مخالف لما عليه المحققون من علماء الحنفية أنفسهم، الذين ذهبوا إلى: أن الإيمان هو التصديق فقط ليس معه الإقرار! كما في "البحر الرائق" لابن نجيم الحنفي (٥/ ١٢٩)، والكوثري في كلمته المشار إليها يحاول فيها أن يصور للقارئ أن الخلاف بين السلف والحنفية في الإيمان لفظي، يشير بذلك إلى أن الأعمال ليست ركناً أصلياً، ثم يتناسى أنهم يقولون: بأنه يزيد وينقص، وهذا ما لا يقول به الحنفية وينقص" كما في "البحر الرائق" – "باب أحكام المرتدين"! فالسلف على هذا كفار وينقص" كما في "البحر الرائق" – "باب أحكام المرتدين"! فالسلف على هذا كفار عندهم مرتدون!! راجع شرح الطحاوية (ص ٣٣٨ – ٣٦٠)، و"التنكيل" (٢/

وليعلم القارئ الكريم أن أقل ما يُقال في الخلاف المذكور في المسألة أن الحنفية يتجاهلون أن قول أحدهم -ولو كان فاسقاً فاجراً-: أنا مؤمن حقاً، ينافي مهما تكلفوا في التأويل التأدب مع القرآن، ولو من الناحية اللفظية على الأقل الذي يقول: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمَ

ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَننَا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ أَنْ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَتُهُمْ أَلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ [الأنفال: ٢ – ٤]. فليتأمل المؤمن الذي عافاه الله تعالى مما ابتلى به هؤلاء المتعصبة، من هو المؤمن حقاً عند الله تعالى، ومن هو المؤمن حقاً عند هؤلاء؟!

المسألة السادسة: ذهب «الإمام» شارح الطحاوية (ص ٣٥١) إلى جواز الاستثناء في «الإيهان» وهو قول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. على تفصيل في ذلك بينه، والحنفية يمنعون منه مطلقاً، بل إن طائفة منهم ذهبوا إلى تكفير من قال ذلك، ولم يقيدوه بأن يكون شاكاً في إيهانه، ومنهم الاتقاني في «غاية البيان»، وصرح في «روضة العلهاء» (من كتبهم) بأن قوله «إن شاء الله» يرفع إيهانه، فلا يجوز الاقتداء به (يعني في الصلاة). وفي «الخلاصة» و«البزازية» في كتاب النكاح، عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل: من قال: أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر لا تجوز المناكحة معه. قال الشيخ أبو حفص في «فوائده»: لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل شفعوي المذهب. وهكذا قال بعض مشايخنا، ولكن يتزوج بنتهم. زاد في «البزازية»: تنزيلاً لهم منزلة أهل الكتاب. كذا في «البحر الرائق» (٢/ ٥١)!

المسألة السابعة: ذهب شارح الطحاوية (ص ٢٣٦-٢٣٩) تبعاً لإمامه أبي حنيفة وصاحبيه إلى كراهة التوسل بحق الأنبياء وجاههم. وهذا مما خالف فيه الكوثري إمامه أبا حنيفة رحمه الله تعالى، اتباعاً لأهواء العامة، ونكاية بأهل السنة. كما يعلم ذلك من اطلع على رسالته «محق

التوسل» وغيرها. وقد كنت بينت شيئاً من تعصبه واتباعه لهواه في محاولة تقويته إسناد حديث في التوسل، فيه من هو ضعيف عنده، كما هو مشروح في الجزء الأول من «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (٢٤)، فليراجعه من شاء.

قلت: فهذه سبع مسائل هامة، كلها في العقيدة، إلا الأخيرة منها، قد وجهتها إلى أبي غدة، الذي تظاهر بالثناء على شارح «الطحاوية»، ووصفه بأنه صاحب «إمامة ملموسة مشهورة»، فإذا أجاب بمتابعته له فيها - وهذا ما أستبعده على كوثريته - فالحمد لله. وإن خالفه فيها، وظل على كوثريته. فقد تبين للناس- إن شاء الله تعالى - أن ثناءه على شارح «الطحاوية»)الإمام)، لم يكن عن اعتقاد وثقة به كها زعم، وإنها ليتخذه سلماً للطعن بمخرج أحاديثه، وإلا كيف ساغ له أن يسكت عن الشارح في هذه الأخطاء، بل الضلالات السبع بزعمه تبعاً لشيخه الكوثري، وعن أخطائه الأخرى الحديثية التي سبقت الإشارة إلى أنواع منها، وينتقدني شاكياً إلى بعض رؤسائه أو المسؤولين هناك - في أمور - لو صح نقده فيها لا تكاد تُذكر تجاه تلك، كماً ولا كيفاً؟!

وليت شعري ما الذي منع أبا غدة، إذا كان لديه من الانتقادات عدة، حول هذا الكتاب أو غيره من مؤلفاتي، أن يفضي بها إليّ مباشرة حينها كنا نلتقي مرات في أشهر العطلة الصيفية في المكتب الإسلامي، بدل أن يغافلني ويرفع ذلك

التقرير الجائر خلسة دون علمي، أو علم صديقه صاحب المكتب الإسلامي، ترى ماذا يقول عامة الناس فضلاً عن خاصتهم فيمن كان هذا صنيعه مع أخيه؟! فإن قالوا فيه: إنه... فلا يلومن إلا نفسه، وعلى نفسها جنت براقش، وصدق الله العظيم القائل: ﴿ وَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَا كُنتُمُ تَكَنَّهُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧].

17 - وقال الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله - في تقديمه لكتاب "الأسماء والصفات للبيهقي - رحمه الله -، بتحقيق الشيخ عبدالله الحاشدي - وفقه الله -(1): وقد كانت الأمة الإسلامية تتلقى دينها في العقيدة و العبادات و المعاملات و الأخلاق من كتاب الله و من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انحرف واصل بن عطاء رأس الاعتزال، و تبعه من تبعه من أثمة الضلال، فقدموا أهواءهم على كتاب ربنا، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأثاروا الشبهات في أوساط المجتمع المسلم، أثاروها بالمناظرات و التأليف، فاضطر علماؤنا رحمهم الله أن يردوا على هذه الشبهات بالمؤلفات النافعة، ﴿ فَعَسَى آن تَكُرهُوا شَيْئًا الله أن يردوا على هذه الشبهات بالمؤلفات النافعة، ﴿ فَعَسَى آن تَكُرهُوا شَيْئًا الله أن يردوا على هذه الشبهات بالمؤلفات النافعة، ﴿ فَعَسَى آن تَكُرهُوا شَيْئًا الله أن يردوا على هذه الشبهات بالمؤلفات النافعة، ﴿ فَعَسَى آن تَكُرهُوا شَيْئًا الله أن يردوا على هذه الشبهات بالمؤلفات النافعة، ﴿ فَعَسَى آن تَكُرهُوا شَيْئًا الله أن يردوا على هذه الشبهات بالمؤلفات النافعة، ﴿ فَعَسَى آن تَكُرهُوا شَيْئًا الله أن يردوا على هذه الشبهات بالمؤلفات النافعة، ﴿ فَعَسَى آن تَكُرهُوا شَيْئًا الله أن يردوا على هذه الشبهات بالمؤلفات النافعة، ﴿ فَعَسَى آن تَكُرهُوا شَيْئًا الله الله الله المؤلفات النافعة الله المؤلفات النافعة الله في الله الله المؤلفات النافعة الله المؤلفات النافعة المؤلفات النافعة المؤلفات النافعة الله المؤلفات النافعة المؤلفات النافعة المؤلفات المؤلفات النافعة المؤلفات المؤلفا

فقد قام علماؤنا رحمهم الله بالرد على أئمة الضلال ؛ خصوصاً فيما يتعلق بالعقيدة، و كان من أجمع ما كتب فيها يتعلق بالأسهاء والصفات: كتاب (الأسهاء

<sup>(1)(1/0-1).</sup> 

والصفات) للحافظ البيهقي رحمه الله، إلا أنه كان قد دنسه (محمد زاهد الكوثري) بتعليقاته الزائغة، وليس له هم إلا الرد على عقيدة أهل السنة، يقدح في الحديث الصحيح إذا كان مخالفًا لهواه، ويستدل بالحديث الضعيف إذا كان موافقًا لهواه، ويقدح في أعلام السنة ؛ مثل الإمام أبي بكر محمد بن خزيمة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن سلك مسلكهم من أئمة الهدى، وزاد الطين بلة: الملحق الموجود في بعض الطبعات لزائغ من الزائغين، أخذ بالثأر لأئمة الزيغ و الهوى، فخيب الله آمال هذا و ذاك، و قيض الله أخانا الفاضل (أبا عبد الرحمن بن محمد الحاشدي) وطهر الكتاب من هذا و ذاك: ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء:٨١]. ﴿ بَلْ نَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ ﴾ [الأنبياء: ١٨]. ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَّ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٦]. ﴿ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَتكُثُ فِ ٱلأَرْضِ ﴾ [الرعد: ١٧].

بحمد الله أصبح الكتاب بعد العمل الذي قام به أخونا (عبد الله) كتاب عقيدة، و كتاب جرح و تعديل، وكتاب تصحيح و تضعيف»(١).

<sup>(</sup>١) وقال الشيخ مقبل - رحمه الله - في كتابه (المخرج من الفتنة) ص٢٩- أثناء حديثه عن الجرح

قلتُ: قال الشيخ الحاشدي في مقدمة الكتاب(١):

«كثيرًا ما سمعت شيخنا الفاضل: أبا عبد الرحمن مقبل بن هادي الوداعي، حفظه الله تعالى و رعاه يقول: إن كتاب الأسهاء و الصفات للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى يحتاج إلى من يخدمه، ويا حبذا لو أن طالب علم يقوم بتحقيقه و التعليق عليه، وتطهيره من أدناس الكوثري و تعليقاته البائرة، التي شوه بها هذا الكتاب، فعزمتُ متوكلا على الله جل و علا على القيام بهذا العمل... – إلى أن قال :- أما بالنسبة لتعليقات الكوثري في العقيدة، فقد حذفتها ولم أتعرض للرد عليها إلا نادرًا، وأحيل القارئ على الكتب المتقدمة – أي كتب أهل السنة -، فإنها رد على كل مبتدع من المتقدمين و المتأخرين.والكوثري لم يأتِ بشيء جديد، بل هو يردد أباطيل أسلافه من الأشاعرة و الماتوريدية و غيرهم من أهل البدع و الأهواء، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، و كشف أباطيلهم و تلبيساتهم بها لا مزيد عليه. فرحمه الله وطيب ثراه، وأما تعليقات الكوثري الحديثية ؛ فقد رددتُ على كثير منها بها ستراه إن شاء الله ».

والتعديل -: «محمد زاهد الكوثري: مبتدع لا يُعتمد عليه في علم الحديث». (س).

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۰-۱۲). وتحقيق الحاشدي مطبوع في مجلدين، وفيه تعقباته على جهمي العصر: (الكوثري).(س).

الأشاعرة - وقال الشيخ سفر الحوالي - سلمه الله - في كتابه «منهج الأشاعرة - الكبير - (1):

«عندما يتفق المنتسب لليهودية مع المنتسب للإسلام في أصل التلقي من مشركي اليونان، والتدين بالدين الوثني العالمي: دين الفلسفة اليونانية، فإنه لا غرابة في وقوفهما - ومن شاركهما في هذا الدين من أي نحلة وجنس- صفاً واحداً ضد جبهة الإيمان والتوحيد!

وإلا فكيف يعيش الرازي، وموسى بن ميمون في عصر واحد (٢)، والأول بأقصى المشرق، والآخر بأقصى المغرب، فيؤلف الأول «أساس أو تأسيس التقديس»، ويؤلف الآخر «دلالة الحائرين»، وتقرأ هذين الكتابين فتجدهما يخرجان من مشكاة واحدة، بل من بؤرة واحدة لا أثر فيها لإسلام هذا، ولا يهودية ذاك من حيث المنهج والاستمداد.

فالإسلام - الذي ينتسب إليه الرازي- أجلى من الشمس في رابعة النهار بلا غيم ولا قتر فيها يتعلق بإثبات الصفات.

<sup>(</sup>۱) (ص ۱۷۲–۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) توفي الرازي (٢٠٦هـ)، وابن ميمون (٥٠٠هـ)، وكان الأول في سمرقند، والآخر في الأندلس!

واليهودية التي ينتسب إليها موسى بن ميمون في توراتها المحرفة من الغلو المسرف في الإثبات ما يصل إلى تشبيه يترفع عنه كثير من الوثنيين.

ومع هذا يتفق الاثنان في نفي الصفات، وفي الهجوم على «المجسمة المشبهة الحشوية»؛ أي أهل السنة والجماعة.

فأما كتاب الرازي فقد تقدمت بعض النقول منه، ولا هجرة بعد الفتح، ولا كلام في التأسيس بعد «بيان التلبيس» (١).

وأما كتاب «دلالة الحائرين» الذي استمد منه الأشاعرة، فإليك طرفاً من حكامته:

ألف موسى بن ميمون اليهودي هذا الكتاب باللغة العربية نطقاً، أما كتابة حروفه فقد جعلها بالخط العبري؛ لأنه خشي أن يثير عليه المسلمين واليهود على السواء، فكانت لغته العربية حائلة دون فهم اليهود له، وخطه العبري مانعاً من قراءة المسلمين له.

وهذا بالطبع بعض آثار المكر اليهودي المتأصل، لكن ما علينا من هذا، فليته بقى كذلك وأراحنا الله منه.

<sup>(</sup>١) أي: «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»؛ لشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ، الذي زيف به التأسيس وما بني عليه.

غير أن أحد أعيان الطبقة الثانية من تلاميذ الرازي ؛ وهو أبو عبدالله محمد بن أبي بكر التبريزي، لمس -على ما يبدو- حيرة أصحابه الأشاعرة، ورأى أن أعظم كتبهم «التأسيس» قائم حقاً على التلبيس، فما صدّق أن عثر على كتاب «دلالة الحائرين»، ليجعله دليلاً لحيرة أصحابه، وظهيراً للتأسيس على الحشوية!!.

فأتى منه على الجزء، أو المقدمات المطابقة لموضوع التأسيس، فشرحها، وعرب خطها. (١)

ثم طمرت السنون الشرح والكتاب، ودار الزمان دورات ؛ حتى قام اليهود في القرن العشرين - ومنهم «إسرائيل ولفنستون» الذي كان مقيهاً بمصر، ومدرساً في جامعتها - بإحياء تراث أجدادهم، واحتفلوا بذكرى موسى بن ميمون ومؤلفاته.

وعاصرهم أكبر أشاعرة عصره: (محمد زاهد الكوثري)، فرأى وجوب الانتصار للمذهب، والتشفي من أعدائه (الحشوية)، فنشر شرح شيخه الأشعري (التبريزي) للكتاب اليهودي، ولا ندري عها إذا كان هذا العمل باتفاق مع

<sup>(</sup>۱) وهي المقدمات الخمس والعشرون التي حققها الكوثري، وعنوان الكتاب المحقق كاملاً: «المقدمات الخمس والعشرون في إثبات وجود الله ووحدانيته، وتنزيهه أن يكون جسماً، أو قوة في جسم، من دلالة الحائرين».

اليهود، أو إشارة منهم، إلا أن الكوثري قال: «لو كان القائمون بالاحتفاء بموسى بن ميمون قبل سنين ظفروا بهذا الشرح القيم، لقاموا بنشره إذ ذاك بكل اغتباط». (١)

يريد أن يقول: إن المسألة توافق، وليست عن اتفاق. والله أعلم.

والمهم أن الكوثري أخرج الكتاب في سنة (١٣٦٩هـ-١٩٤٨م) وهي السنة التي قامت فيها دولة إسرائيل بفلسطين، ولسان حاله يقول: إذا لم تكن هذه الدولة على مذهب الحشوية، فلتكن ما تكون!

وحتى لا يحسب أحدٌ أننا نتجنّى عليه - فضلاً عن شيخه التبريزي صاحب الفضل الأول- ننقل من مقدمته ما أنطق الله به لسانه، فهو يقول ضمن كلامه عن ابن ملكا اليهودي(٢) الذي أفسد الإسلام في نظره: «وقد أوتي ذكاءً وحسن بيان،

(١) المقدمات الخمس والعشرون، (ص٢٣).

<sup>(</sup>٢) هو أبو البركات هبة الله بن ملكا، فيلسوف، كان يهوديًّا ثم أسلم، وألف كتباً، أشهرها «المعتبر» مطبوع. ذكره شيخ الإسلام كثيراً للسيها في درء التعارض، ومنهاج السنة للسنة عناقداً إياه بالعدل، كعادته، ووصفه بأنه من أمثل الفلاسفة طريقة، وعلل ذلك بسلوكه طريقة النظر بلا تقليد، وكونه نشأ ببغداد بين علماء السنة والحديث، فاستنار بأنوار النبوات أكثر من صاحبيه: ابن سينا، وابن رشد. (منهاج السنة ١/ ٣٤٨،٣٥٤). فمقياس الشيخ دائمًا هو الاستمداد من نور النبوة، أو عدمه، وصحة النظر العقلي أو فساده، دون النظر لمعايير الجاهلية، توفي ابن ملكا سنة (٧٤ هه). انظر عنه: الأعلام للزركلي (٨/ ٧٤).

مع مكر بالغ، وشغب ملبّس، يدس بها في غضون كلامه ما ورثه من عقيدة التشبيه من نحلته الأصلية، فيروج تلبيسه على من لم يؤت بصيرة نافذة تجلو الحقائق، يتظاهر بالرد على الفلاسفة في بعض مباحث المنطق والرياضيات والإلهيات، فيكون بذلك سبباً لرواج شغبه عند بعض محدِّثي الحشوية في تجويز حلول الحوادث (۱) في الله سبحانه....

مع أن حلول الحوادث في ذات الله محالٌ عند المتكلمين والفلاسفة في آن واحد (٢). بل بحلول الحوادث في العالم استدلوا على حدوث العالم (٣)! فكيف يستجاز ذلك في مبدع العالم جل جلاله؟.

وإن انخدع بكلام ابن ملكا ابن تيمية في تلبيسه، وتسعينيته، وسبعينيته، ومنهاجه، ومعقوله (٤)...»

<sup>(</sup>١) حلول الحوادث هو الستار الوثني الذي يتخفى به منكرو صفات الله؛ كالرضا والغضب ونحوها، فينفونها زاعمين أن إثباتها إحلالٌ للحوادث بذاته تعالى.

<sup>(</sup>٢) لاحظ اتفاق المنهج بين الطائفتين، ثم انظر أيهما نقل عن الآخر.

<sup>(</sup>٣) صدق الكوثري في هذا، وهذا هو أساس البلاء فإنهم لم يستطيعوا إثبات وجود الله إلا بنفي صفاته؛ لأن هذا هو منهج المعلم الأول!

<sup>(</sup>٤) (ص١٠)، والكوثري يقصد كتب شيخ الإسلام الخمسة: بيان تلبيس الجهمية، التسعينية، السبعينية، منهاج السنة، موافقة صريح المعقول.

ثم قال في مقام مقارنة كتاب ابن ملكا «المعتبر» بكتاب ابن ميمون «دلالة الحائرين»: «فيستغرب من الشيخ الحراني -يعني شيخ الإسلام- إهماله لتلك البراهين المسرودة في «دلالة الحائرين» في تنزيه الباري عن الجسمية، مع اطلاعه عليها، وأخذه بتلك المحاولة الساقطة في معقولة عند رده على السيف الآمدي قوله باستحالة تحديد الله بجهة؛ لاحتياج ذلك إلى مخصص كها هنا، على طبق ما صنع في أخذه عن ابن ملكا ما انفرد به عن النظار من تجويز حلول الحوادث في الله. تعالى الله عها يقول المجسمة والمشبهة علواً كبيراً». (١)

فالكوثري يتهم شيخ الإسلام -صراحة- بأن تلك الأسفار التي لم يُكتب في بابها مثلها قط- لا في قديم الدهر ولا حديثه- ما هي إلا اقتباسات من فكر رجل يهودي مغمور يدعى ابن ملكا!

فهاذا يريد الكوثري بذلك؟ أهو كها قال المثل العربي: «رمتني بدائها وانسلت»؟

الحقيقة أن الأمر أعظم من ذلك!

فإن الكوثري من أعظم الناس تدليساً وتلبيساً، ومكراً ودهاءً، يعرف ذلك من تتبع شيئاً من كلامه ونقولاته، وإليك البيان:

<sup>(</sup>۱) (ص۲۱).

١- أن ابن ملكا اعتنق الإسلام كها نص المترجمون لحياته، ونقل الكوثري نفسه قول الظهير البيهقي عنه أنه «حسن إسلامه»، فلا مقارنة بينه وبين اليهودي الميت على كفره، بل الزنديق الذي ليس بمسلم ولا كتابي موسى بن ميمون، وغاية ما في الأمر أن الرجل لما أسلم اعتنق بعض الحق الذي عليه مذهب السلف، فشغب عليه الكوثري لاعتناقه مذهب الحشوية، لا لكونه يهودياً، وإلا فلهاذا لم يشغب على صاحبه ابن ميمون؟ وهو الكافر الصريح؟

٢- لم يكتفِ الكوثري بالشغب على ابن ملكا واتهامه في دينه، بل اتهم شيخ الإسلام بالأخذ عنه والتلقي منه، فهو إنها طعن في الرجل توصلاً إلى الطعن في شيخ الإسلام، وافتعل لذلك مناسبة كون ابن ملكا يهودي الأصل، وأقحم ذلك كله في مقدمة كتاب ابن ميمون؛ لأنه كتاب يهودي أصلاً، أشعري مضموناً ونصاً، فبهذا جعل القدر المشترك بين ابن ملكا الذي أسلم ووافق عقيدة السلف، وبين ابن ميمون الموافق للأشاعرة مع بقائه على يهوديته شيئاً واحداً، فانظر إلى هذا التلبيس والمكر والدهاء.

٣- أن الكوثري - على ما ظهر لي- يسره أن يقال عنه: «رمتني بدائها وانسلت»، وتبقى المسألة في هذا الحد، وذلك لكي يخفي ما هو أعظم من ذلك،
 وهي صلته بإسرائيل ولفنستون وجولدزيهر وغيرهما من يهود المستشرقين، (١)

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب العقيدة والشريعة، لجولد زيهر (ص:ك)، حيث أسهم الكوثري أيضاً هناك.

وكذلك إخراجه لهذا الكتاب في أحرج موقف مر بين المسلمين واليهود؛ وهو قيام دولة إسرائيل.

٤-على كلام الكوثري يكون المسلمون جميعاً مقلدين في دينهم لفلاسفة اليهود! فأتباع السلف عنده -وعلى رأسهم ابن تيمية - هم من مقلدة ابن ملكا، والأشاعرة هم من مقلدة ابن ميمون. فالأمة الإسلامية إذن مهتديهاً وضالها سائرة على خطى يهود!!

وربها يثار سؤالٌ هنا، وهو: إذا كان اليهود بهذه المنزلة عند الكوثري وأساتذته، فمن هو الخطير على الإسلام إذن؟

والجواب: نأخذه من كلام الكوثري نفسه:

إنهم أهل السنة والجماعة!! فهو يقول عن أهل الحديث في الهند: «وبعض طوائف الهنود أصبحوا أضر على الإسلام من اليهود»(١)».

٥١ - وقال الشيخ الشمس الأفغاني \_ رحمه الله \_: (٢)

<sup>(</sup>۱) في تعليقه على «تبيين كذب المفتري»، (ص٣٩٥)، وهو إن كان أدخل معهم غيرهم في هذا الحكم، لكنهم هم المقصودون من السياق، وحسبه أنه أدخلهم مع الطوائف المجمع على كفرها!!

<sup>(</sup>٢) في رسالته الحافلة: «عداء الماتريدية للعقيدة السلفية»، (١/ ٠ ٣٤-٣٧٦).

«الأستاذ محمد زاهد بن الحسن التركي الجركسي الكوثري (ت١٣٧١)، كان على حظ وافر من العلوم النقلية والعقلية وذا ملكة تامة قوية في اللغة العربية، وكان له اطلاع واسع على المخطوطات في خزانات العالم، وجرأة في مجاهرة ما يعتقد، ولكن مع ذلك قد جمع من الأفعال الذميمة الكثيرة من الخيانة والكذب والتحريف والتلبيس والتدليس لتحقيق ما يهواه والعداوة الشديدة للعقيدة السلفية وحامليها، وكتبهم من أئمة السنة قديماً وحديثاً، والطعن فيهم ولعنهم وسبهم، ورفع راية التعطيل ومناصرة الجهمية، والخرافات القبورية، والتعصب للمذهب الحنفي بكل باطل.

وبالجملة؛ لم يعرف في أهل البدع مبتدع جمع بين هذه المثالب كما جمع هذا الكوثري، فهو ساقط عن الديانة والأمانة إلى درك الفسق والخيانة.

وإليك بعض التفصيل عن هذا الرجل في عدة فقرات:

أ- أما اطلاعه الواسع على العلوم فلا يحتاج إلى بيان، ولكن علمه كان وبالأ عليه، حيث استخدمه في الباطل.

ب- وأما جرأته وصراحته؛ لمناصرة الباطل.

فيقول الكوثري \_ في هذا الصدد \_ عن نفسه: «أما الكوثري فهو \_ ولله الحمد \_ ناصع الجبين، جبان رعديد، لا يجترئ على تخطي حدود ما أنزل الله تعالى في ذاته، وصفاته، وأحكام شريعته، ولكنه بطل كرار، حنيفي حنفي، يهد الأصنام

صغيرها وكبيرها، ويسحق رؤوس عبادها، بمقامع الحجج من الكتاب والسنة والمعقول، ما دام له عرق ينبض، وكتاباته، ولا سيها الرد على نونية ابن القيم دواء شاف للمرضى بداء التجسيم والوثنية»(١).

قلت: انظر أيها المسلم إلى جرأة هذا الكوثري كيف يجاهر بشتم أئمة السلف بعده إياهم أصناماً، ورمي أهلِ السنة بأنهم عباد الأصنام، ورمي العقيدة السلفية بالتجسيم والوثنية؟

ويقول أحد الكوثرية \_ وهو الشيخ محمد يوسف البنوري الديوبندي (ت١٣٩٧هـ) في الثناء على الكوثري: «فهو سمح هين لين مع كل من صاغ صوابه خطأ، وأما من أراد التلبيس في الحق، والتدليس في الدين، فهو معذور في ذلك لا يستطيع اللين معه». (٣)

ويقول البنوري: «هو محتاط متثبت في النقل متيقظ لكل مدلول الكلام،

<sup>(</sup>١) مقالات الكوثري: (ص٣٣٦)، مقالة بعنوان: «الصراع الأخير بين الإسلام والوثنية»، ويعني بالوثنية السلفية!

<sup>(</sup>۲) حنفي ماتريدي ديوبندي كوثري متعصب، ترجمته في معجم المستدرك على معجم المؤلفين لرضا كحالة، (ص۷٦٣)، وتشنيف الأسماع: (ص٥٨٦-٥٩١)، وله مقدمة مسمومة لمقالات الكوثري تكشف عن حقيقته.

<sup>(</sup>٣) مقدمة البنوري لمقالات الكوثري: و.

مطابقة، والتزاماً، بكل صنوف الدلالات؛ انظر إلى أبلغ كتابة له في الرد على نونية ابن القيم، وأقسى لهجة في كتبه، هل تجد فيه مغمزاً، وكان سيفاً صقيلاً، وصارماً مسلولاً، ومهنداً مشهوراً، لم يستطيعوا له فلة فيه، رواية ولا دراية، في عشرين سنة، مع غاية عدائهم إياه في هذا الموضوع». (١)

ويقول: «هو متصلب في المعتقد كصخرة صهاء، منتصر للهاتريدية غاية الانتصار، حارس متيقظ يذب عن حريم الحنفية كل حملة شنعاء، ولا تجد لصارمه نبوة، ولا لجواده كبوة في هذا الصدد». (٢)

انظر أيها المسلم طالب الحق والإنصاف إلى هذا البنوري الديوبندي الكوثري المقلد الأعمى له كيف يجازف في الثناء على الكوثري بقوله: «محتاط متثبت في النقل»؟!

وقد علم أهل عصره أن الكوثري نسيج وحده في الخيانة والتدليس والتلبيس والتلبيس والتحريف حتى بشهادة بعض تلامذته وأصدقائه كما سيأتي قريباً. ثم كيف يقول: «وأما من أراد التلبيس في الحق، والتدليس في الدين فلا يستطيع اللين معه؟» مع أنه

<sup>(</sup>١) المرجع المذكور: ز.

<sup>(</sup>٢) المرجع المذكور: ز.

وحيد دهره في السب والشتم واللعن والطعن في أئمة الإسلام ورميهم بالتجسيم والتشبيه بل بالوثنية والكفر والشرك، والنفاق، والزندقة، والإلحاد؟!

فهل كان أئمة الإسلام أمثال عبدالله بن أحمد، والدارمي، وابن خزيمة، والدارقطني، وابن تيمية وغيرهم يريدون التدليس في الدين والتلبيس في الحق؟

أما تعليقات الكوثري في الرد على نونية الإمام ابن القيم فهي أغور كتاباته في الضلال والإضلال والتلبيس والخيانة والتحريف والشتائم لأئمة الإسلام، فكيف يجوز لمسلم أن يقول: «أبلغ كتابة له... هل تجد فيه مغمزاً؟»؟!

وإذا لم يكن السباب الشنيع والشتم الفظيع لأئمة الإسلام ورميهم بالكفر والشرك والوثنية مغمزاً فهاذا هو المغمز؟!

ثم قول هذا البنوري الكوثري: "لم يستطيعوا فلة فيه رواية ولا دراية في عشرين سنة" من أعجب العجاب! أتعامى هذا البنوري عن "التنكيل..."؟ هذا الكتاب العظيم لذهبي العصر العلامة المعلمي (ت١٣٨٦هـ) الذي صرع فيه الكوثري بل الكوثرية جمعاء.

وهذا الكتاب في الحقيقة يستحق أن يقال في الثناء عليه \_ بحق \_ إنه لم يستطيعوا فلة فيه لا رواية ولا دراية حتى الآن مع غاية عدائهم إياه، وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات، وقد مر عليه أكثر من عشرين سنة.

هذه كانت نبذة من جرأة هذا الرجل ومجاهرته بالباطل.

ج- موقفه من توحيد الألوهية، فالكوثري في هذا الصدد قبوري محض خرافي، بحت، ويُجوز تحت ستار التوسل: بناء القبب والمساجد على القبور، بل الصلاة إليها والاستغاثة بالأموات وغيرها من الشركيات، ويطعن في حديث علي رضي الله عنه في هدم القبور المشرفة، وحديث جابر في النهي عن تجصيص القبور (١).

وكلاهما رواه مسلم في صحيحه وغيره من الأئمة (٢).

وللكوثري مقالتان خطيرتان مكتظتان بخرافات قبورية وشركيات صريحة.

إحداهما بعنوان: «بناء المساجد على القبور والصلاة إليها» (٣).

والأخرى بعنوان: «محق التقول في مسألة التوسل»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر مقالات الكوثري: (ص٩٥١).

 <sup>(</sup>۲) حدیث علی رواه مسلم: (۲/ ۱۹۳)، وأبوداود: (۳/ ۵۶۸)، والترمذي: (۳/ ۳۵۷)،
 والنسائی: (٤/ ۸۸)، وأحمد: (۱/ ۹۹، ۹۲۱).

وحدیث جابر رواه مسلم: (۲/۲۲)، وأبوداود: (۳/۰۵۷)، والترمذي: (۳/۳۵۹)، والنسائي: (۶۱/۸۵)، وابن ماجه: (۱/۴۹۸)، وأحمد: (۳/ ۲۹۰، ۲۹۳، ۳۹۹). وانظر ما یأتی فی (۳/ ۲۶۲–۲۶۸).

<sup>(</sup>٣) مقالات الكوثرى: (١٥٦ - ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر المذكور: (٣٧٨-٣٩٧)، وانظر: تبديد الظلام: (١٥٥-١٦٢).

وسنذكر بعض نهاذج خرافاته الشركية في فصل: تعطيلهم لصفة الألوهية إن شاء الله تعالى (١).

د- وأما عداوته للعقيدة السلفية وحامليها من أئمة السنة وكتب السنة؛ فحدث ولا حرج.

فهو يجاهر بغاية صراحة دون وازع ولا حياء ولا تقى بالطعن في العقيدة السلفية التي اعتنقها أئمة السنة أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة أمثال: أحمد ابن حنبل، والبخاري، والترمذي، وأبي داود، وابن خزيمة، والدارمي، وغيرهم -بأنها: «الوثنية الخرقاء»، و«الوثنية الأولى»، و «النحلة التي تمت إلى الوثنية بأوثق َ وشيجة»، و «الوثنيات»، و «المعتقد الصريح في الوثنية»، و «الوثنية الصريحة»، و «الوثنية بعد الإسلام»، و «الوثنية في الإسلام»، و «الوثنية الملبسة بلباس السنة»، و «منطق البادية والوثنية»، و «خيالات الوثنية»، و «آراء الوثنية»، و «أساطير الوثنية»، و «دسائس الوثنية»، و «النحلة الوثنية»، و «تحذير الأمة من دعاة الوثنية»، و «الصراع الأخير بين الإسلام والوثنية» (٢)، و «الكفر المكشوف»،

<sup>(</sup>۱) انظر: «الماتريدية»؛ (٣/ ٢٨٥-٢٩٦).

<sup>(</sup>۲) مقالات الكوثري: (۲۸۷، ۲۹۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۲، ۳۰۷، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۲۷، ۳۳۰، ٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٧، ٣٣٧)، وغيرها، تبديد الظلام: (٤١، ١٥٤)، وتعليقاته على الأسماء

و «صرائح الكفر الناقل عن الملة »، و «الكفريات»، و «فهل بعد هذا كفر»، و «كفر مكشوف»، و «الكفر القبيح»، و «الكفر ونحوه»(۱)، و «كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب الشرك»(۲).

وهكذا يرمي أئمة الإسلام بالوثنية فيقول في حقهم جهاراً:

«الوثنيون»، «الوثنية»، «للحشوية نسب عريق في الوثنية»، «دعاة الوثنية»، «المرضى بداء التجسيم والوثنية»، «تحذير الأمة من دعاة الوثنية».

هـ- أما رميهم بالحشوية والمجسمة والمشبهة فحدث ولا حرج.

وهكذا رمى كبار أئمة هذا الدين واحداً واحداً بالخصوص، وإليك بعض النهاذج:

والصفات، للبيهقي: (٤٠٧، ٤٤٣، ٤٤٤)، وتعليقاته على تبيين كذب المفتري: (١٨)، وانظر أيضاً مقدمته لتبديد الظلام، ومقدمته لتبيين كذب المفتري. ترى عجائب الغرائب.

- (۱) مقالات الكوثري: (۳۰۱، ۳۰۵، ۳۰۳، ۳۲۰، ۳۲۵)، تبديد الظلام: (۱۱٤).
  - (٢) تأنيب الكوثرى: (٢٩).
- (٣) مقالات الكوثري: (٣٣٢، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٠٧، ٣٠١، ٣٠٥، ٣٣٦)، وتعليقاته على الأسياء والصفات: (٣٥٢، ٣٥٦، ٤١٩، ٤٠٧).

۱ - رمى راوية الصفات الإمام حماد بن سلمة بن دينار (ت١٦٧هـ): بأنه «مشبه»، وأنه: «أداة صماء في أيدي المشبهة»(١).

ويقول الكوثري: «الدفاع عن حماد بن سلمة لا يصدر إلا ممن لا يعي ما يقول، فتباً لعقل يستسيغ الوثنية في الإسلام ويحاول الدفاع عن ضعفاء الأحلام». (٢)

مع أن هذا الإمام دافع عنه أمثال ابن المبارك، وابن معين، وأحمد بن حنبل، وعلى بن المديني، وغيرهم من أئمة هذا الشأن.

فمن كلام عبدالله بن المبارك: «دخلت البصرة فما رأيت أحداً أشبه بمسالك الأول من حماد بن سلمة». (٣)

وقال ابن معين والإمام أحمد وابن المديني، واللفظ للأول: «إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة، وحماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام». (٤)

وشهد له الإمام أحمد بقوله: «لا أعلم أحداً أروى في الرد على أهل البدع

<sup>(</sup>١) انظر التأنيب: (١٨٦، ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) تعليقاته على الأسياء والصفات: (٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكيال: (٧/ ٢٦٢)، تهذيب التهذيب: (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: (٧/ ٢٦٣)، تذكرة الحفاظ: (١/ ٢٠٣)، تهذيب التهذيب: (٣/ ١٥).

منه». <sup>(۱)</sup>

فهل أمثال ابن المبارك وابن معين وأحمد بن حنبل وابن المديني وغيرهم ممن دافعوا عن هذا الإمام \_ كلهم كانوا لا يعون ما يقولون؟ وهل كلهم كانوا يستسيغون الوثنية في الإسلام؟ وهل كلهم كانوا يحاولون الدفاع عن ضعفاء الأحلام؟ \_ فاعتبروا يا أولي الأبصار!

وكيف يصح هذيان الكوثري: «إنه مشبه»؟ وقد سمعت ابن المبارك يشهد له بأنه أشبه بمسالك الصحابة رضي الله عنهم، فهل الصحابة كانوا مشبهة عند هذا الجركسي الكوثري؟؟

ومن حسن الحظ أن الحنفية ومنهم الكوثري يعدون ابن المبارك وابن معين من الحنفية (٢) وهما قد شهدا لحماد بن سلمة كما سمعت.

بل ظهر لنا بشهادة أحمد بن حنبل وابن معين، وابن المديني: أن الكوثري متهم على الإسلام، حيث طعن في هذا الإمام راوية أحاديث الصفات، فلعل هذا

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكهال: (۷/ ۲۵۹).

<sup>(</sup>٢) انظر عن ابن المبارك، الجواهر المضية: (٣٢٧/٢)، وفقه أهل العراق: (٦١)، وانظر عن ابن معين فقه أهل العراق: (٦٤)، فقد جعله الكوثري حنفياً صلباً متعصباً.

الجركسي تبرقع بالإسلام ليكيد لأئمة الإسلام!؟

٢- الإمام عثمان بن سعيد الدارمي (ت ٢٨٠هـ):

الذي تخرج على أمثال أحمد بن حنبل وابن المديني وابن راهويه، وابن معين في الحديث، وعلى البويطي في الفقه، وعلى ابن الأعرابي في اللغة، وكان أحد الأعلام الثقات، واسع الرحلة، جامع حديث شعبة والسفيانين، ومالك وحماد بن زيد، حتى بشهادة تاج الدين السبكي واعترافه. (۱)

ومع ذلك يرميه الكوثري بأنه: «المجسم المسكين»، «المجسم الفاقد العقل»، «إمام المجسمة»، «مجسم مكشوف الأمر يعادي أئمة التنزيه»، «هذا الأخرق»، «هذا الخاسر»، «هذا الحرم»، «صاحب العقل الوثني» إلى آخر الهذيان. (٢)

والحقيقة أن الهدف من وراء ذلك: القدح والطعن في عقيدة الإمام أحمد بن حنبل مباشرة، غير أن الكوثري لم يستطع القدح في عقيدته هكذا جهاراً وصراحة، أما همزه ولمزه وطعنه في الإمام أحمد فواضح فاضح.

٣- الإمام ابن الإمام: عبدالله بن أحمد (ت ٢٩٠هـ):

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الشافعية: (٢/ ٣٠٢-٣٠٤)، والسبكي من أئمة الكوثري!

الذي تربى في كنف إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، واهتم بتربيته أبوه تربية خاصة اهتهاماً بالغاً.

وألف في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا سيما الإمام أحمد كتابه العظيم «كتاب السنة». (١)

يقول فيه الكوثري: «لم يتمكن من المضي على سيرة أبيه حتى ألف هذا الكتاب تحت ضغط تيار الحشوية، وأدخل فيه بكل أسف ما يجافي دين الله وينافي الإيهان به فَضَلَّ به أصحابه»، «سجل في كتابه الآراء الوثنية»، «فهل يشك مسلم في خروج من يعتقد ذلك من الإيهان إلى الوثنية الصريحة».

ثم الكوثري يرميه بأنه من الرواة المغفلين الذين دس عليهم عبدة النار واليهود عقائدهم، ثم يرميه بمتابعة النصاري، وبالمخادعة للمسلمين.

كما يرمي «كتاب السنة» لهذا الإمام بأنه «كتاب الزيغ، وكتاب الوثنية

<sup>(</sup>۱) راجع لمعرفة مكانة هذا الإمام: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (٥/٧)، تاريخ بغداد: (٩/٥٧-٣٧٦)، طبقات الحنابلة: (١/١٨٠-١٨٨)، المنتظم: (٦/٣٩-٤٠)، تهذيب الكمال: (١/٥١٥-٢٩٢)، سير أعلام النبلاء: (١/١١٥-٢٦٥)، تذكرة الحفاظ: (٢/٥١٥-٢٦٦)، تهذيب التهذيب: (٥/١٤١-١٤٣).

والتجسيم، والتشبيه» (١).

أيها المسلم: انظر إلى جرأة هذا الهاذي وإقذاعه في الشتائم والسباب والتكفير لأئمة الإسلام، فإذا كانت عقيدة مؤلاء الأئمة أعلام الإسلام - عقيدة وثنية \_ فمن الموحد؟ أأفراخ الجهمية الأولى؟ أم أتباع ابن سينا وغيره من القرامطة، الباطنية، والحلولية الاتحادية، والقبورية والماتريدية؟

وكيف دسَّ المجوس واليهود والنصارى عقائدهم على عبد الله بن أحمد؟ مع أنه أخذ العقيدة عن أبيه، فهل كان الإمام أحمد من اليهود والنصارى والمجوس؟! وبهذه الحيلة يطعن الكوثري في الإمام أحمد.

٤- إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١١٣هـ) صاحب الصحيح، وكتاب التوحيد: (٢)

يقول فيه الكوثري: «عريق في التعصب جامع بين التعنت البالغ والتساهل المرذول، رمي بقلة الدين والزندقة، وكتاب التوحيد له في الحقيقة، كتاب الشرك؛ لما حواه من الآثار الوثنية، ظهرت نحلتهم الوثنية بنشر نقض الدارمي، وسنة عبدالله،

<sup>(</sup>۱) انظر مقالات الكوثري: (۳۲، ۳۳۲، ۲۲۳،۳۲۶، ۳۱۰، ۳۰۱، ۳۰۱، ۲۲۹،۳۲۲، ۳۳۸).

 <sup>(</sup>۲) راجع لبيان إمامته وعلو كعبه بين أئمة الإسلام حتى على لسان السبكي في طبقاته: (۳/ ۱۰۹ (۲) والسبكي من أئمة الكوثري في أهوائه!

وتوحيد ابن خزيمة»(١)

إلى آخر النعيق والنهيق اللذين هما من ميزات هذا الكوثري في حق أئمة الإسلام.

سبحان الله! هل يكون الكوثري صحيح الإسلام طاهر المعتقد؟ وأثمة الإسلام مرميون بالتعصب والتعنت، وقلة الدين، والزندقة، وكتبهم كتب الشرك تحوي الوثنية، وتَظهر النحلة الوثنية بنشر كتبهم؟! سبحانك هذا بهتان عظيم، والله المستعان على ما يصفون.

وهل يقبل قول كل ناهق، وناعق، وناقق في أثمة الإسلام؟

٥- الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام ابن الحافظ الكبير (٢)، الإمام ابن الإمام، والحافظ ابن الحافظ، (٣) عبدالرحمن بن أبي حاتم (٣٧٧هـ):

يهذي فيه الكوثري كثيراً؛ منه قوله: «مسكين فاسد المعتقد، حتى أصبح

<sup>(</sup>۱) انظر تأنيب الكوثري: (۲۹،۱۳۳)، تبديد الظلام: (۱۰۸)، تعليقاته على الأسهاء والصفات: (۲۲۷)، ومقالاته: (۳۱۵،۳۳۰)، وانظر أيضاً مقدمته للأسهاء والصفات للبيهقي: ب.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ: (٣/ ٨٢٩).

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية للسبكي: (٣/ ٣٢٤)، وفيه عبرة للكوثرية!

ينطوي على العداء لمتكلمي أهل الحق، وذكر في كتابه «الرد على الجهمية» ما يدل على ما أصيب به عقله، فسبحان قاسم العقول، يجهل علم الكلام ومع ذلك يدخل في مضائق علم أصول الدين، مباعداً التفويض، والتنزيه، فتزل قدمه». (١)

قلت: أما المتكلمون فهم أهل البدعة والباطل، وليسوا بأهل الحق باتفاق أئمة السنة، وأما تفويض المتكلمين فسيأتي أنه في الحقيقة تقول خطير على السلف؛ لأن تفويض السلف تفويض في الكيف دون المعنى.

وأما تنزيه المتكلمين فهو في الحقيقة تعطيل أولاً وتشبيه آخراً فيجب تنزيه الله تعالى من تنزيههم كما سيأتي تحقيقه أيضاً.

وأما رمي الكوثري لهذا الإمام العظيم بأنه مسكين، فاسد المعتقد، أصيب في عقله فهذا من قبيل: «رمتني بدائها وانسلت»، وأئمة الإسلام على حظ وافر من العقل السليم الصريح، كما أنهم على المعتقد الصحيح ـ ولله الحمد، حتى باعتراف بعض كبار الحنفية.

وسنذكر الشيء الكثير من نهاذج واقعية لفساد معتقد هؤلاء المتكلمين وفساد عقولهم إن شاء الله تعالى، فالمساكين المتهوكون هم المتكلمون!

<sup>(</sup>۱) انظر تأنيب الكوثرى: (۱٦٨،١٦٧).

٦- الإمام أبو الحسن عمر بن أحمد الدارقطني صاحب السنن
 (ت٣٨٥هـ):

تفوح ألسنة العلماء وكتب الجرح والتعديل بفضائل هذا الإمام حتى تاج الدين السبكي حيث يقول في الثناء عليه: «الإمام الجليل، سيد أهل عصره، إمام زمانه، شيخ أهل الحديث، أوحد عصره في الحفظ، والفهم، والورع، إمام القراء النحويين، فريد عصره، قريع دهره نسيج وحده، إمام وقته، انتهى إليه علم الأثر، والمعرفة بعلل الحديث، وأسماء الرجال مع الصدق، والثقة، وصحة الاعتقاد، والاضطلاع من العلوم سوى علم الحديث منها: المعرفة بمذاهب الفقهاء، والأدب والشعر» إلى آخر ما ذكره من ميزاته التي تحير العقول، كل هذه بشهادة السبكي إمام الكوثري. (۱)

لكن الكوثري لفساد معتقده يقدح في هذا الإمام ويطعن في عقيدته بهتاناً وعدواناً فيقول: «والدارقطني هو الذي يهذي..، وهو الأعمى المسكين بين عور حيث ضل في المعتقد وتابع الهوى في الكلام على الأحاديث، واضطرب».

ويقول: «يكون قوله هذا هذياناً بحتاً، وسفهاً صرفاً.. لأن الله سبحانه أعمى

طبقات الشافعية: (٣/ ٤٦٢ – ٤٦٦).

بصيرة هذا المتسافه في صفات الله سبحانه وتعالى، حتى دوّن في صفات الله سبحانه ما لا يدوّنه إلا مجسم.. كما أعمى بصيرة كثير من زملائه وهو معهم في الفروع، فإذن هو فاقد البصر في المعتقد كما أنه فاقد البصر في الفروع، ومن يكون فاقد البصرين يكون هو الأعمى بين أناس عور» إلى آخر الهذيان الذي هذى به الكوثري في هذا الإمام. (١)

قلت: ماذا تكون قيمة ديانة الكوثري وأمانته بعد ما شهد السبكي لهذا الإمام بصحة الاعتقاد، والإمامة في علوم الحديث ومذاهب الفقهاء؟؟

ولنعم ما قيل:

وهبني قلت: هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن النضياء

٧- الإمام المحدث الحافظ الحجة الثقة الثبت المتقن المجود شيخ السنة، وشيخ الحرم المجمع على إمامته وديانته بشهادة كبار أئمة الإسلام أهل الجرح والتعديل وراوي حديث المسلسل بالأولية:

أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي السجزي الحنفي، السلفي العقيدة (ت٤٤٤هـ). (٢)

<sup>(</sup>١) تأنيب الكوثري: (٢٤٤،٢٦١-٢٦٢)، وانظر أيضاً: (٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر علو مكانته وعظيم إمامته وجليل منزلته وديانته بين أثمة الإسلام في: الأنساب:

ومع ذلك كله ترى الكوثري جمع شتائم من قبله من أثمة التأويل للطعن في هذا الإمام العظيم، وزاد من كرشه ما لا يصدر إلا عن أسوأ الشعراء الماجنين.

وإليك نهاذج من تلك الشتائم والعظائم ليَعرف المسلمون حقيقة هذا الجركسي وأنه ساقط عن منزلة الديانة والأمانة، والنزاهة، كها يعرفوا حقيقة من سايره من الكوثرية، وبعض الديوبندية.

فمن تلك الشتائم والعظائم: «المنافق، الحائد بجهله عن الحقائق»، و «اللعين، الطريد، المهين، الشريد»، و «التيس»، و «الرذل، الخسيس، الأحقر»، و «الأحمق، الأخرق».

ورماه بما يلي من الكلمات التالية أيضاً:

«غمرات الجهل»، و «سخافة العقل»، و «نحايل الحمق»، و «الخرق والحمق»، و «كثرة العوار و الشنار»، و «فحش التشبيه، وصمة التجسيم».

(۲۱/۲۱۷-۲۱۷)، اللباب: (۳/۳٥۳)، سير أعلام النبلاء: (۱۷/ ٢٥٤-٢٥٧)، العبر: (۲/ ۲۰۵-۲۰۷)، العبر: (۲/ ۲۸۵-۲۸۷)، تذكرة الحفاظ: (۳ / ۱۱۱۸-۱۱۱۰)، طبقات الحفاظ: (۲/ ۴۹۵)، شذرات الذهب: (۳/ ۲۷۱-۲۷۲)، وانظر من كتب الحنفية: الجواهر المضية: (۲/ ۹۹۵)، تاج التراجم: (۳۹).

ولعنه فقال: «فأفِ له ولخرقه»، «فعليه لعائن الله تترى، واحدة بعد واحدة» وقال فيه: «يتكلم في صفات تعالى على جهله وسخافة عقله»، و «وما رأيت جاهلاً أجسر على التكفير، وأسرع على التحكم على الأئمة من هذا الأخرق»، «وتكلم السجزي في النزول، والانتقال، والزوال والاتصال و الانفصال، والذهاب والمجيء.. ومن قال بذلك حلّ دمه»، إلى آخر ذلك الهذيان والبهتان والعدوان في حق هذا الإمام.

والكوثري أنكر كونه حنفي المذهب وصرّح بأنه شافعي المذهب، مع أنه مترجم في طبقات الحنفية وليس له ذكر في الشافعية، (١) وهذا لون آخر من الكذب والتلبيس والتدليس، فالكوثري خائن بائن.

٨- شيخ الإسلام ابن تيمية (ت٧٢٨هـ):

تكفير الكوثري لشيخ الإسلام وتضليله وتبديعه وشتائمه له مما لا يخطر بالبال، فقد جمع الكوثري ذلك كله عن كل من هب ودب، وعن كل متهور مبتدع عدو لشيخ الإسلام، وأقره الكوثري وزاد من عند كرشه ما أنجس به لسانه وبنانه هذا الكوثري الفاسق، الثرثري المارق.

وهذه بعض الناذج:

\* «صار كفره مجمعاً عليه». (٢)

<sup>(</sup>١) انظر السيف الصقيل للتقي السبكي، مع تعليقات الكوثري المسهاة بتبديد الظلام: (١٩ - ٢٠ ، ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة الكوثري للرسائل السبكية: (٧٩،٣٥،٤٨،٢٤،٢٧)، تبديد الظلام: (١٥٦).

\* "وقع الاتفاق على تضليله وتبديعه وزندقته"، (١) «ليس من الفرق الثلاث والسبعين». (٢)

- \* ورماه بالنفاق ونقض دعائم الإسلام. (٣)
- \* «فهل يتصور أن ينطق مبتدع مارق بأصرح من هذا في وسط المسلمين». (٤)
- \* «مجسم، عنده تجسيم صريح، من الغلاة في التجسيم، أربى على الكرامية، من الغلاة في التشبيه». (٥)
- \* "وارث علوم صابئة حران حقاً، والمتسلف من السلف ما يكسوها كسوة الخيانة والتلبيس»، (٦) «الماجن المتجري»، «المارق»، «الخبيث»، «كذاب أشر على السلف والخلف»، «أفاك»، «مفتر»، «مخرف»، «حاطب ليل الهدار المهذار»، «الفاتن

<sup>(</sup>١) مقدمته للرسائل السبكية: (٢٨،٢٧)، تبديد الظلام: (٨١).

<sup>(</sup>٢) تبديد الظلام: (١٦٧).

<sup>(</sup>٣) تبديد الظلام: (١٦٦،٨١)، ومقدمة الرسائل السبكية: (٣٤).

<sup>(</sup>٤) تبديد الظلام: (١٤٠)، مقدمة الرسائل السبكية: (٥٢).

<sup>(</sup>٥) انظر تبديد الظلام: (٦٣،٨٠،١٧)، مقالات الكوثري: (٢٨٥)، مقدمته للرسائل السبكية: (٧٩).

<sup>(</sup>٦) تبديد الظلام: (٨٠).

بالمعنى الصحيح»، «المفتون». (١)

\* «ملبس»، «الضال المضل»، «آية في التضليل»، «من أئمة الضلال»، «أضلّ كثيراً من العباد»، «زائغ اعتقاداً وعملاً»، «وهذا الخبيث من أعظم الزائغين»، «غال»، «جاهل»، «المسكين»، «من الغلاة في السفاهة»، «مصاب في عقله أو دينه»، «مبتدع»، «من أهل البدع»، «أسوأ حالاً من الفلاسفة النافين للحشر»، «أربى على المعتزلة»، «أربى على الكرامية في الزيغ»، «عبد خذله الله وأعماه، وأصمه، وأضله، وأذله». (٢)

\* "إن كان ابن تيمية لا يزال شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام». (٣)

\* "ومن أحاط علمًا بها نقلناه... واستمر على مشايعته، وعلى عده شيخ الإسلام فعليه مقت الله وغضبه». (٤)

<sup>(</sup>۱) تعليقات الكوثري على ذيول تذكرة الحفاظ للذهبي: (۱۸۷)، تبديد الظلام: (۱۸۷)، مقالات الكوثري: (۲۸)، مقدمته للرسائل السبكية: (۲۸،۰۵۹،۲۱)، مقالات الكوثري: (۲۸)، مقدمته للرسائل السبكية: (۲۸،۰۵۹،۲۱).

<sup>(</sup>۲) انظر مقدمة الكوثري للرسائل السبكية: (۲۷،۱۹،۷۹،۵۵،۵۶،۳۲،۳۰،۲۹). تبديد الظلام: (۲۷،۱۹،۷۹،۵۵،۵۱،۵۰۱)، وتعليقات الكوثري على ذيول تذكرة الحفاظ للذهبي: (۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) الإشفاق: (٨٩).

<sup>(</sup>٤) تبديد الظلام: (١١٨-١١٩).

\* (ولو قلنا: لم يُبل الإسلام في الأدوار الأخيرة بمن هو أضر من ابن تيمية في تفريق كلمة المسلمين \_ لما كنا مبالغين في ذلك، وهو سهل متسامح مع اليهود والنصارى». (١)

«كأنه [يعني ابن القيم] وشيخه كانا يحاولان القضاء على البقية الباقية في الإسلام ومن علوم الإسلام، إتماماً لما لم يتم بأيدي المغول». (٢)

\* ذكر الكوثري تمهيداً طويلاً في تاريخ الوثنية وأنها كيف دبت إلى الإسلام
 مرة ثانية بعد ما انقشعت بظهور الإسلام

فحاصل ما يرمي إليه الكوثري الكذاب البهات الخداع: أن الوثنية دخلت إلى الإسلام من طريق المحدثين، وآخرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، إنا لله وإنا إليه راجعون!.

فيقول الكوثري: «... وكان أخطر هؤلاء الأعداء على الدهماء، وأبعدهم غوراً في الإغواء، أناساً ظهروا بأزياء الصالحين بِعُيُونِ دامعةٍ كَحِيْلةٍ، ولحَى مُسَرَّجَةٍ طويلةٍ، وعمائم كالأبراج، وأكمامٍ كالأخراج، يحملون سبحات كبيرة

<sup>(</sup>١) الإشفاق: (٨٦).

<sup>(</sup>٢) تبديد الظلام: (٣٩).

الحباتِ، ويتظاهرون بمظهر الدعوة إلى سنة سيدِ الساداتِ ﷺ، مع انطوائهم على مخاذٍ ورثوها عن الأديان الباطلة، والنحل الآفلة..إلى أن نبغ في أواخر القرن السابع بدمشق حراني، تَجَرَّدَ للدعوة إلى مذهب هؤلاء الحشوية السخفاء».(١)

قلت: لقد تتبعت شتائم الكوثري لشيخ الإسلام فتجاوزت المئات فسئمت من تتبعها فتركت.

وفيها ذكرت من النهاذج عبرة بالغة، وحجة دامغة على أن هذا الجركسي عدو الإسلام الصحيح، وحاقد على أئمة الإسلام، وأنه كذاب بهات، نسيج وحده في الكذب والبهت والخيانة، فهو ساقط من مكانة الديانة والأمانة؛ فالكوثري فاسق مارق، محتال دجال.

لأن سيرة شيخ الإسلام مدونة في كتب أهل الإسلام.

فمن ذا الذي حقن الله به دماء المسلمين وحفظ أعراض نسائهم ـ بها فيهم الماتريدية والأشعرية، ورد به كيد التتار من الشام غير شيخ الإسلام؟ وجاهد وقاتل ضدهم باللسان والسنان حين تخلى عن نصرة الإسلام هؤلاء الماتريدية، والأشعرية وغيرهم.

(١) تبديد الظلام: (٢-٥).

وبهذا احتج عليهم شيخ الإسلام في تلك المناظرة التاريخية التي بها أفحمهم، وفيها عبرة لهم (١)، فكان الواجب عليهم أن يشكروه، ولكن هؤلاء كفروه بدل أن يشكروه.

ومن ألَّف هذا الكتاب العظيم «منهاج السنة» في الرد على الرافضة السبئية اليهودية؟

ومن ألَّف هذا الكتاب العظيم: «الصارم المسلول على شاتم الرسول» ضد هذا النصراني الذي شتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟(٢)

ومن ألَّف «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ذلك الكتاب القيم؟

ومن تكلم هذا الكلام الشديد العنيف مع السلطان في إذلال أهل الذمة من اليهود والنصاري؟ (٣)

فكيف يصح بعد هذا كون شيخ الإسلام وثنياً متسامحاً مع اليهود والنصارى؟ قاتل الله الدجالين المحتالين الباهتين المائنين.

<sup>(</sup>۱) انظر: العقود الدرية: (۸۳، ۱۱۹، ۱۲۲–۱۶۲)، البداية والنهاية: (۱۶/ ۱۰–۱۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية: (١٣/ ٣٣٥-٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: (١٤/ ٥٤).

وأما بالنسبة إلى وصفه بشيخ الإسلام ـ فمن يرتاب فيه من المتهورين فليرجع إلى «الرد الوافر»، وعليه تقريظات لكثير من كبار الحنفية، منهم الإمام البدر العيني (٨٥٥هـ)، وفي تقريظه عبرة للكوثري والكوثرية ومن سايره من بعض العيني، وهو حري بأن يكتب بحبر الذهب، وبأقلام الزبرجد على ألواح القلوب، وقد رأيت أبا غدة الكوثري وصفه بشيخ الإسلام مرات. (١)

فهل أصاب أبا غدة دعاءُ شيخه الكوثري ومقته ولعنه وغضبه؟ <sup>(٢)</sup>

وأما ما ذكره الكوثري في وصف أهل الحديث ليجعلهم وثنية؛ فهذه الأوصاف لا تليق إلا بأمثال الكوثري والكوثرية، لا بأهل الحديث؛ لأن ذلك زي أهل البدع، حتى في عهدنا الحاضر.

فقد قال الإمام ابن القيم في وصف أهل البدع:

فظ غليظ جاهل متمعلم ضخم العمامة واسع الأردان (٣)

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال: تعليقاته على الأجوبة الفاضلة للكنوي: (٩٢)، وتتهاته للموقظة للذهبي: (١٤٧).

<sup>(</sup>٢) ليس في دعاء الكوثري - كها سبق -: «ولعنه». (س).

<sup>(</sup>٣) القصيدة النونية: (٢٥٢)، وشرحها توضيح المقاصد: (٢/ ٦١١)، وشرحها للدكتور محمد خليل هراس: (٢/ ٢١٤).

٩- الذهبي ناقد الرجال، ومؤرخ الإسلام، أحد الأئمة الأعلام
 (ت٨٤٨هـ).

جمع الكوثري الشيء الكثير من سباب تاج الدين السبكي (ت ٧٧هـ) للإمام الذهبي، وزاد من عنده ما زاد، وهذه بعض النهاذج: «مجسم اعتقاداً رغم تبريه منه»، «يتسكع في ظلم التجسيم... وهو من أعظم الدعاة إليه»، «من الحشوية»، «عنده نزعة خارجية»، «لا يفهم من علم أصول الدين نقيراً ولا قطميراً»، «هذا قدر عقلية الذهبي، عقليته من أسخف العقليات، عقليته ترى الخرافات حقاً، فلا يوثق بكلامه».

ويرميه بالبدع والأهواء، وعدم المهارسة لعلوم الشريعة، والغفلة عن التنزيه، والانحراف عن أهل التنزيه، والتعصب المفرط حتى يسخر منه، والوقيعة في أهل الدين والصوفية، ووضع الأكاذيب في كتبه مع علمه بأنها كذب، إلى آخر تلك الشتائم والسباب التي رمى بها الكوثري الإمام الذهبي. (١)

• ١ - الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ (ت ١ ٥٧هـ):

<sup>(</sup>۱) انظر: تبديد الظلام: (۱۰۰، ۱۰۲، ۱۷۲ – ۱۷۸)، ومقالات الكوثري: (۱۸۷)، وأقرها أبوغدة الكوثري أيضاً، انظر: تعليقاته على الرفع والتكميل للكنوي: (۳۱۹)، وانظر: طبقات الشافعية للسبكي: (۲/ ۱۳ – ۲۰، ۲۷، ۲۰، ۲۰، ۳۵۳ – ۳۵۳، ۸/ ۸۸ – ۸۹، ۲۰/ ٤٠٠).

أقذع الكوثري في شتائم هذا الإمام العظيم؛ فأفرد في سبابه كتابه: "تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم"، وهو تعليقات على كتاب "السيف الصقيل (١) في الرد على ابن زفيل" (٢).

وهذه بعض النهاذج من تلك الشتائم الشنيعة الفظيعة، والتكفير والتضليل والتبديع: «كافر أو حمار»، «حمار أو تيس»، «الملحد»، «الخبيث»، «المعون»، «الوسخ»، «النجس»، «الفدم»، «البليد»، «البجباج»، «المتهوس»، «المدبر»، «الوقح»، «جاهل»، «المتشبع»، «المسكين»، «المبتدع»، «المتهوس»، «المدبر»،

<sup>(</sup>۱) يُنسب هذا الكتاب إلى تقي الدين السبكي "علي بن عبدالكافي" (ت٢٥٥هـ)، وهو والد تاج الدين السبكي "عبدالوهاب بن علي" (ت٧٧هـ)، وكلاهما من ألد أعداء شيخ الإسلام والإمام ابن القيم - رحمها الله ... ويبعد عقلاً ونقلاً كون هذا الكتاب من كتب تقي الدين السبكي، أما عقلاً: فلاشتهاله على شتائم فظيعة شنيعة لا تصدر عمن يخاف الله تعالى؛ بل هي عما يليق بأسوأ الشعراء هجاء وشتها، وأما نقلاً: فلم يذكره قبل الزبيدي أحد عمن ترجم لتقي الدين السبكي، حتى ابنه تاج الدين لم يذكره في ترجمة والده في الطبقات، مع أنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولو كان هذا الكتاب لتقي الدين السبكي لطار به الركبان، ولاسيها أعداء شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى، وما ذكره الزبيدي لا يدل على أن الموجود هو بعينه.

<sup>(</sup>٢) لم يُعرف عن الإمام ابن القيم: أنه ابن زفيل، ولا يعرف من أجداده من أبيه ولا من أمه أحد سمي «زفيل». وقد ذكر الدكتور بكر أبو زيد قصة طريفة حول الكوثري و «زفيل»، فارجع إلى التقريب لفقه ابن القيم: (١/ ٣١)، وهذه القصة تدل على أن الكوثري كذاب أفاك.

«الجلف»، «المتعالم»، «الردي»، «الزائغ»(١).

«مجسم»، «مشبه»، «حشوي» (٢)، «مصاب في العقل أو الدين»، «من الضلال والمعتدين»، «من ورثة علوم الصابئة عبدة الأجرام العلوية»، «من المجسمة وإخوانهم اليهود والنصارى»، «متلبس بجريمة خداع خبيث في صدد تلبيس ودس شنيعين»، «كثير الغش للأمة، وليس في أمر الدنيا، ولكنه في صميم الإسلام» (٣).

«بلغ في كفره مبلغاً لا يجوز السكوت عليه»، «فهل وصلت الزنادقة، والملاحدة والطاعنون في الشريعة إلى أكثر من هذا؟ بل ولا عشر هذا»، «ما زاد عنه الزنادقة والملاحدة والطاعنون في السشريعة في الخروج على الإسلام والمسلمن...» (3).

«لعنه الله»، «عليه لعنة الله»، «قاتله الله ما أجرأه على الله»، «قبحه الله»، «تباً له»،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: (٩٣، ٢٤، ٢٢، ٣٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: (٦٣، ٢٢، ١٤٩، ٣٩، ١٠، ٧٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: (١٨٢، ٥٧، ٥٨).

«أخزاه الله»، «سحقاً له»، «قطع الله دابر كلامه»، «قلب الله قلبه»، «ويح الناظم ما أجهله»، «والله ينتقم منه»، «عامله الله بعدله»، «يستحق اللعنات لخروجه على معتقد المسلمين بتلك المخازي»، «فتباً لابن تيمية وصاحبه»، «فتباً للتابع والمتبوع»، «قاتلهما الله ما أجرأهما على الله»، «والله ينتقم منهما بها أثارا من الفتن» (١).

قلت: قد تتبعت شتائم الكوثري لهذا الإمام العظيم أيضاً، فسئمت من نتنها، وقد جاوزت المئات، فتركتها.

وقد دافع عن شيخ الإسلام، والإمام ابن القيم كثير من كبار أئمة الحنفية، أذكر بعضهم لتكون شهادتهم من قبيل: «وشهد شاهد من أهلها»: وتدل على أن الكوثري عقور ماكر، فجور خاسر.

منهم: الإمام زين الدين عبدالرحمن بن علي التفهني (ت٨٣٥هـ)، رئيس القضاة، والذي انتهت إليه رئاسة الحنفية (٢)، حتى باعتراف الكوثري. (٣)

فله كلام مهم طيب في الذب عن شيخ الإسلام. (٤)

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق: (۳٤، ۹۹، ۹۷، ۵۷، ۱۸۳، ۲۲، ۱۸۲، ۱۲۵، ۹۱، ۹۱، ۱۵۵، ۹۳، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۸۹). ۱۵۰، ۱۲۳، ۱۲۱، ۱۲۱، ومقالات الكوثرى: (۲۸۵).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الضوء اللامع: (٤/ ٩٨ - ٠٠١)، والفوائد البهية: (٨٨ - ٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر تعليقاته على ذيول تذكرة الحفاظ للذهبي: (٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر تقريظه على كتاب «الرد الوافر»: (١٥١-٥٥٠)، وانظر: غاية الأماني: (٢/ ١٣٦-١٣٨).

ومنهم: الإمام بدرالدين محمود بن أحمد العيني، مؤلف «عمدة القاري» (ت٥٥٨هـ)، الذي يتهالك في إجلاله الكوثري، ويتعصب له، ويفضله على الحافظ ابن حجر، كما يفضل عمدته على فتحه. (١)

فللإمام العيني كلام في غاية من الأهمية في الدفاع عن شيخ الإسلام، يثلج به صدور المنصفين. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: التاج اللجيني، للكوثري: (١-٩).

<sup>(</sup>٢) انظر تقريظه على كتاب «الرد الوافر»: ١٥٨-١٦٥، وانظر: غاية الأماني: ٢/ ١٢٨-١٣٣، ومن نموذج كلام الإمام البدر العيني في الدفاع عن شيخ الإسلام وفي ذم أعدائه: «وما هم إلا صلقع بلقع»، والمكفر منهم صلمعة بن قلمعة» (أ) وهيان بن بيانٍ، وهي بن بيّ، (ب) وضل بن ضُل، (ج) وضلال بن التلال، (د)»، ومن قوله أيضاً: «فمن قال: هو كافر فهو حقيق، ومن نسبه إلى الزندقة فهو زنديق»، وفيه عبرة للكوثري والكوثرية:

أ-«صلقع بلقع»: خالٍ. «صلمعة بن قلمعة»: لا يُعرف. القاموس: (٩٥٣).

ب-أي لا يعرف ولا يعرف أبوه. لسان العرب: (١٣/ ٤٤١، ١٤/ ٣٧٥).

ت-بالكسر والضم: منهمك في الضلال، أو من لا يعرف أبوه، أو لا خير فيه. القاموس: (٢٤).

ث- «التلال» إتباع لكلمة «الضلال» بمعنى «ضال تال»، الصحاح: (٤/ ١٦٤٤)، وانظر: لسان العرب: (١/ ٣٩٥)، والمعنى أن هؤلاء خالون عن التقوى، لا يُعرفون \_ ساقطون عن حيز الأمانة \_ لا خير فيهم، منهمكون في الضلال.

ومنهم: العلامة الملاعلي القاري (ت١٠١٤هـ)، الذي يلقبه الكوثري: «ناصر السنة»(١).

فله كلام في الذب عن شيخ الإسلام والإمام ابن القيم، نهاية في الإنصاف والبعد عن الاعتساف. (٢)

ومنهم: الإمام ولي الله الدهلوي (ت١١٧٦هـ)، والعلامة السيد محمود الألوسي مفتي الحنفية (ت١٢٧٠هـ)، وابنه، وحفيده. (٣)

وفي هذا كله عبرة بالغة لأمثال الكوثري من اللعانين الطاعنين في أئمة الإسلام، ولنعم ما قيل:

ومليحة شهدت لها ضراتها والحسن ما شهدت به الضرات ١١- الإمام الشاه ولي الله الدهلوي الحنفي (ت١١٧٦هـ).

لقد رفع الله تعالى هذا الإمام مكانة، صار بها إماماً وشيخاً لأهل الحديث والحنفية الديوبندية جميعاً، حيث وفقه الله لأعمال عظيمة في نشأة علم الحديث ونشر السنة في البلاد الهندية، وقام بدور عظيم في القضاء على الشرك والبدع

<sup>(</sup>۱) تبديد الظلام: (۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (٨/ ٢٥١-٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) راجع: جلاء العينين: (٤٣-٤٦)، غاية الأماني: (٢/ ١٢٧-١٨٨).

والخرافات (١) مع ملاحظات عليه.

وله نصوص مهمة في كتبه في القضاء على الشرك والخرافات القبورية. (٢) ونَصَرَ مذهب أهل الحديث. (٣)

وقمع أهل الكلام الطاعنين في أئمة الإسلام. (٤)

ونقد أصول مذهب الحنفية التي تركت لأجلها كثير من الأحاديث الصحيحة المحكمة الصريحة (٥) وحارب التقليد الأعمى والتعصب المقيت. (٦) ودافع عن شيخ الإسلام. (٧)

ولما كان لهذا الإمام هذه المواقف الحميدة؛ لم ينج من شتائم الكوثري؛

<sup>(</sup>۱) انظر: الحطة: (۱٤٦–۱٤۸)، أبجد العلوم: (۱/۳۵۳–۲۶۶)، نزهة الخواطر: (٦/٦٠٦-٤٠)، نزهة الخواطر: (٦/٦٠٦-٤٠٠)، فهرس الفهارس: (١/٨٧٨، ٢/١١٩-١١١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال: حجة الله البالغة: (١/ ٥٩-٦٣)، والفوز الكبر: (١٨، ٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: حجة الله البالغة: (١/١٤٧-٢٥١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: (١/ ٦٢، ٦٤، ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: (١/ ١٦٠)، الإنصاف: (٨٨-٨٨).

<sup>(</sup>٦) حجة الله البالغة: (١/ ١٥٤ - ١٥٦)، الإنصاف: (٩٧ - ١٠١).

<sup>(</sup>٧) انظر: جلاء العينين لنعمان الألوسي الحنفي: (٥٥، ٥٥)، عن التفهيمات الإلهية للشاه ولي الله.

فعضه بأنيابه وخمشه بمخالبه، فرماه بفساد الاعتقاد، والتقول، والقول بقدم العالم، وكدورةٍ في التفكير، وتحكمٍ في التصوير، وضيق دائرة الاطلاع، وقلة الدراسة، والاسترسال في الخيال، والشطط في كثير من بحوثه وتحقيقاته، واضطراب فكري ينأى به عن الإصابة، ويشطح التابع والمتبوع، وعباراتٍ مرصوصةٍ لا محصل لها، والانطواء على أعمال تجافي الصواب، وغيرها. (١)

كما رماه بالفتن، والتهافت، والانحراف. (٢)

۱۲- مجدد الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبدالوهاب التميمي (ت١٢٠٦هـ).

أقذع الكوثري في اتهام هذا الإمام المجدد \_ تحت خطة مدبرة \_، فمن نهاذج شتائمه واتهامه له ما يقول فيه الكوثري:

«زعيم المشبهة»، «زعيم البادية»، «أهذا أصبح إمام الموحدين؟».

ويتهمه بالغلو والإسراف في سفك الدماء، ونهب الأموال، وإكفار الأمة المحمدية في جميع الأقطار، والحكم على أتباع أئمة الهدى بأنهم مشركون. (٣)

(١) انظر: حسن التقاضي: (٩٥-٩٧)، وراجع مقالاته(١٨٤).

<sup>(</sup>٢) راجع: تعليقات الكوثري على الأسهاء والصفات للبيهقي: (٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الكوثرى: (٣٧٤-٣٧٧).

قلت: لعنة الله على الكاذبين، ولقد أُلفت في سيرة الإمام كتب كثيرة، فهي كافية شافية للمرضى الأفاكين البهاتين. (١)

١٣ - الإمام المحدث محمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ):

لا يحتاج هذا الإمام إلى التعريف، فأعماله وجهوده العظيمة لإحياء السنة والقضاء على البدع والخرافات معروفة عند أهل العلم. (٢)

فكيف لا يطعن الكوثري في مثل هذا الإمام؟

فمن شتائم الكوثري له قوله: «إنه يهودي مندس بين المسلمين؛ لإفساد دينهم»(٣).

(١) أهمها: «عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: السلفية وأثرها في العالم الإسلامي»، للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله العبود حفظه الله علم مطبوع.

<sup>(</sup>٢) راجع نيل الوطر: (٢/ ٢٩٧-٣٠٣)، ومقدمة الشيخ محمود إبراهيم زايد للسيل الجرار للشوكان.

<sup>(</sup>٣) مقالات الكوثري: (٣٣٧-٣٣٨)، قلت: أصل هذه الكلمة الفاجرة الماكرة لرجل يدعى «محمد بن صالح» المعروف بابن حريوة المقتول مصلوباً (١٢٤١هـ) لزندقته وأشياء أخرى، وكان متفلسفاً مشائياً، ثم إشراقياً من أهل وحدة الوجود، معجباً بتائية ابن الفارض الملحد، وكان زيدياً معتزلياً، فألف كتابه «الغطمطم الزخار» في الرد على «السيل الجرار» للشوكاني، وقال فيه تلك

سبحان الله! إذا كان أمثال الشوكاني يهوديين مندسين في المسلمين؛ لإفساد الدين، فمن يكون صحيح الإسلام؟ هل الكوثري وأمثاله من أفراخ الجهمية؟! وأئمة القبورية، الفسقة الفجرة الطاعنين في الأئمة؟!

والمضحك المبكي أن الكوثري ينبز أئمة الإسلام بالكفر، والشرك، والوثنية، واليهودية، ثم يبرئ نفسه، فيقول مخاطباً للعلامة المعلمي: «ويجب أن يعلم هذا الباهت المتهافت أن الكوثري ليس ممن يجري على لسانه نبح الكلاب، ولا تهاذر القحاب<sup>(۱)</sup>، ولا النبز باليهودية في الخطاب للأضداد والأحباب»<sup>(۲)</sup>.

هؤلاء أحد عشر كوكباً والشمس والقمر من أثمة الإسلام، ذكرتهم على

الكلمة الفاجرة، ثم تشبث بها الكوثري وعدها لحماً طرياً، ورطباً جنياً، فهاذا تكون قيمة كلام الملاحدة في أئمة الإسلام؟ راجع لشرح خبث هذا الرجل: نيل الوطر: (٢/ ٢٧٥-٢٩٩)، هكذا يكون سلف الكوثري!

(١) القحاب: جمع «القَحْبة» وهي المرأة الفاجرة البغي، وأصل معنى: «ق، ح، ب» السعال. انظر: القاموس: (١٥٧)، ومحيط المحيط: (١١٦)، والمعنى: هذيان البغايا الفاجرات الماجنات.

قلت: لكن جرى على لسان الكوثري ما هو أشنع وأبشع مما يجري على ألسنة الماجنات، من الحكم على أئمة الإسلام بالوثنية واليهودية، ونحوه، مع تناقضه الفاضح، وكذبه الواضح.

(٢) الترحيب: (٢٩٦).

سبيل المثال، مع ذكر نهاذج من شتائم الكوثري، لهم ليعرف المسلمون حقيقة هذا الكوثري، وأنه ساقط عن مرتبة الأمانة والديانة، والنزاهة والنباهة، وأنه مبتدع حالك، عقور متهالك، لأنه سب أئمة الإسلام سباً شنيعاً فظيعاً، وهذه أبرز علامات أهل البدع؛ بل أهل الفسق والفجور.

فقد صرح أئمة الإسلام أن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر؛ بل من يبغض أصحاب الحديث فهو زنديق، بشهادة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، فضلاً عن تلك العظائم والشتائم ورمى الأئمة بالكفر والوثنية.

و- وأما تعصبه المقيت للمذهب الحنفي؛ فحدث ولا حرج، فقد بلغ في التعصب إلى حد طعن في زهاء ثلاثائة من الرواة غالبهم ثقات، وفيهم نحو تسعين حافظاً من أئمة هذه الأمة، بل تجنى على بعض الصحابة، وردًّ كثيراً من الأحاديث الصحيحة، وبعكس ذلك دافع عن الكذابين، وحاول تصحيح الموضوعات، وتلاعب بالقواعد(1)، ولذلك لُقِّب الكوثري: "مجنون تصحيح الموضوعات، وتلاعب بالقواعد(1)، ولذلك لُقِّب الكوثري: "مجنون

<sup>(</sup>۱) انظر: التنكيل: (۱/ ٥)، وطليعة التنكيل: (۱۷)، ومقدمة الألباني للتنكيل للمعلمي: (٣-٤)، وتنبيه الباحث السري للشيخ محمد العربي التباني: (٢-٣)، وتشنيف الأسماع لمحمود سعيد: (٩٠١-١٨١)، وبدع التفاسير للشيخ عبدالله الغماري: (١٨٠-١٨١)، الحاشية، ومقدمة الشيخ حسام الدين القدسي للانتقاء لابن عبدالبر: (٣-٤).

أبي حنيفة (١).

وشهد الكوثري على نفسه بأنه متعصب. <sup>(٢)</sup>

ولنعم ما قاله العلامة المعلمي في بيان تعصب الكوثري وخيانته وطعنه في الأئمة: «... حتى كان أئمة الحديث ورجاله وفقهاء المذاهب الأخرى أهلٌ عند العيني والكوثري لكل كذب، وإن اشتهروا بالإمامة والثقة والصدق والتقوى، بخلاف أصحابها أهل الرأي، كأنه لا يكون منهم ولا من حمرهم، وكلابهم، إلا الصدق، ومع ذلك يرمي هؤلاء مخالفيهم بالتعصب واتباع الهوى... ويتحرى بهذه الكلمات مواضع ارتكابه الموبقات، والله المستعان» (٣).

ز- وأما مناصرته لأهل البدع وذبه عنهم؛ فشيء يضيق عنه نطاق البيان، وفيها يلي بعض الأمثلة:

۱ - ضاق الكوثري ذرعاً، وسيء بذبح الجعد بن درهم (ت١٢٤هـ)، حتى صرح بعدم جواز قتله. (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: بدع التفاسير لعبدالله الغمارى: (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) التنكيل: (١/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) راجع: لفت اللحظ: (٤٨).

وجاش صدره غيظاً على خالد بن عبدالله القسري (ت١٢٦هـ) والي العراق وذابح الجعد؛ حيث يقول الكوثري: "إنه ضحى بالإنسان بدل الأنعام، فتلاعب بالدين وشعائر الله تعالى»(١)، مع أن أهل السنة شكروا خالداً بعمله هذا.(٢)

وللعلامة المعلمي كلمة قيمة حول مغالطات الكوثري وتعجرفه حول قتل الجعد، يحسن الاطلاع عليها. (٣)

Y- يتهالك الكوثري في الدفاع عن الجهم بن صفوان (ت١٢٨هـ)، ويذب عنه فيقول: «وتنسب لجهم آراء، وليس له فرقة تنتمي إليه بعده، ونسبة غالب من نسب إليه من قبيل النبز بالألقاب تهويلاً لسمعة الرجل بين الفرق، وآراؤه توزعت بينهم بعد تمحيصها على حسب أنظارهم، لا على ما ارتآه جهم، شأن كل رأي يشيع في الناس»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تأنيب الكوثري: (٩١).

<sup>(</sup>۲) انظر: الرد على الجهمية للدارمي: (۱۱۰)، القصيدة النونية: (۱۲-۱۳)، وشرحها توضيح المقاصد: (۱/ ۰۰-۵۱)، وشرحها لخليل هراس: (۱/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) التنكيل: (١/ ٢٤٦ – ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) مقدمة الكوثري لتبيين كذب المفترى: (١٢).

قلت: سبحان الله! يقبل الكوثري للطعن في أئمة الإسلام جميع الأكاذيب، أما أئمة الكفر فيرى الكوثري أن غالب ما يُنسب إليهم من قبيل النبز بالألقاب؛ لسوء سمعتهم لا على ما ارتآهم. وهذا في الحقيقة طعن في جميع أئمة الإسلام، الذين صرحوا بتكفير الجهم (۱)، ومنهم الإمام أبوحنيفة، فقد قال للجهم: «اخرج عنى يا كافر»، حتى باعتراف كبار الماتريدية.

فلازم كلام الكوثري: أن أئمة الإسلام قد كفروا مسلماً، وأنهم نبزوه بالألقاب تهويلاً لسوء سمعته، فليبك على عقل الكوثري من كان باكياً، أو ليضحك من عقله من كان ضاحكاً.

٣- يحاول الدفاع عن بشر بن غياث المريسي الحنفي رافع لواء الجهمية
 (٣) بعد الجهم، ويحاول أن يستره. (٢)

٤- يذب عن محمد بن شجاع الثلجي البلخي الجنفي الجهمي المريسي

(۱) فلقد صرح بتكفيره وتكفير الجهمية الأولى (٥٥٠) من أئمة الإسلام في شتى البلاد، وفيهم كبار أئمة الحنفية، انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة للالكائي: (٢/ ٢٢٧-٣١٣)، وراجع القصيدة النونية: (٣٧)، وشرحها توضيح المقاصد: (١/ ٢٩٠)، وشرح الدكتور محمد

خليل هراس: (١١٥)، وإكفار الملحدين: (٣٩-١١)، للعلامة الكشميري.

<sup>(</sup>٢) انظر: حسن التقاضي: (٢٠-٢١).

(ت٢٦٦هـ)، الكذاب، الذي ذكرنا نهاذج من خبثه، (١) فقد ألف الكوثري كتاباً في الدفاع عنه سهاه «الإمتاع»، بالغ في إجلاله وإكباره، وطعن لأجله في كبار أثمة الإسلام، أمثال حماد بن سلمة، والدارمي. (٢)

٥- يثني الكوثري على المعتزلة ثناءً بالغاً مع نقد هين، ويجل أعمالهم، ومواقفهم، وبعكس ذلك يسب المحدثين ويظهرهم بمظهر الوثنية والحماقة والجاهلية، ويعظم كتبهم -أي المعتزلة - ويدعو إليها. (٣)

ويظهر من غضون كلامه أنه غير راضٍ برفع فتنة خلق القرآن رضاء كاملاً؟ حيث يقول: «ارتفع شأن الحشوية، وانقمع أهل النظر والمعتزلة»(٤).

ويذب عن المعتزلة بأن المحدثين كانوا يرمونهم بمنابذة السنة، كما يحمل تبعة فتنة خلق القرآن على المحدثين، ويشفى صدره بتلك الفتنة، وما أصاب المحدثين

<sup>(</sup>١) انظر: «عداء الماتريدية للعقيدة السلفية»، (١/ ٢٤٩). (س).

<sup>(</sup>۲) راجع الإمتاع: (٥٩-٦٦)، وتعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي: (٣٧٦-٣٧٦)، وتبديد الظلام: ٣٧٣، ٤٤٤-٤٤٦)، وتبديد الظلام: (٣٧٠-٣٧١)، وفقه أهل العراق: (٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمته لتبيين كذب المفتري: (١٤، ١٨)، وتبديد الظلام: (١٢–١٣).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

من البلاء. <sup>(١)</sup>

٦- يدافع عن ابن سينا الحنفي القرمطي (ت٢٨ ع هـ). (٢)

V-A-2 كما يحاول الدفاع عن الملاحدة والزنادقة الاتحادية. ( $^{(7)}$ )، أمثال ابن الفارض ( $^{(8)}$ )، وابن عربي. ( $^{(9)}$ )

قلت: لا غرو في ذلك، فإن الكوثري نفسه صوفي نقشبندي، وله قصيدة

(١) تأنيب الكوثري: (١٠-١٢).

(٢) راجع: تبديد الظلام: (١٣٧).

(٣) انظر: مقالات الكوثرى: (٣٤٠-٣٤١).

(٤) هو عمر بن علي بن مرشد الحموي المصري (ت٦٣٢هـ)، قال الذهبي: "صاحب الاتحاد الذي ملأ به التائية...؛ فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده، فما في العالم زندقة ولا ضلال». سير أعلام النبلاء: (٣٦٨/٢٢).

قلت: تائيته مطبوعة وفيها كفر بواح واتحاد صراح، انظر: ديوان ابن الفارض: (٣٥، ٧٠)، وانظر: شرح خبثه في: الميزان: (٣١ ٢١٤)، واللسان: (٣١٧/٤).

(٥) محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي (ت٦٣٨هـ)، قال الذهبي: "ومن أردأ تواليفه كتاب "الفصوص"، فإن كان لا كفر فيه فها في الدنيا كفر". سير أعلام النبلاء: (١٥/٨٤)، وانظر أيضاً: الميزان: (٣/٩٥٦-١٦٠)، واللسان: (٥/٣١١-١٥٥)، و "رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي ؛ للدكتور موسى الدويش، و "عقيدة ابن عربي وحياته"؛ للفاسى، تحقيق: الشيخ على الحلبي.

بعنوان: «النظم العتيد لتوسل المريد برجال الطريقة النقشبندية الخالدة الضيائية»، وله عليها شرح: «إرغام المريد»، وكر الخرافات.

قلت: هذه كانت بعض الأمثلة، وهي تشهد على أن هذا الكوثري عدو لأئمة الإسلام والسنن، وفي الوقت نفسه محبٌ لأئمة الضلال والفتن، وتدل على صلة وثيقة له بأهل البدع الجهمية القبورية الصوفية.

ج- للكوثري موقف خطير إلى الغاية من أحاديث الصفات.

ط- الكوثري ليس منفرداً فيها ارتكبه من الموبقات التي ذكرنا بعض نهاذجها، بل شاركه فيها الكوثرية (١)، وكثير من الديوبندية. (٢)

كما نرى هؤلاء جميعاً يثنون على الكوثري ثناءً بالغاً، ويعظمونه غاية التعظيم، ويلقبونه بألقاب فخمة ضخمة، إسرافاً وغلواً ويبرؤنه من كل شين

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة الشيخ البنوري الديوبندي لمقالات الكوثري. ففيها العجب العجاب من السباب لأئمة الهدى؛ لتعرف موقف الديوبندية من أئمة السنة.

وتهمة (١)، وهذا مما يدل على سقوطهم عن منزلة الأمانة والإنصاف، وأنهم خلطاء الكوثري في البدع والأهواء، وسباب أئمة هذه الأمة.

ومن كلام الشيخ البنوري الديوبندي في الثناء على الكوثري: «جمع بين علوم الرواية... وعلوم الدراية... وبين دقة الشهائل ومكارم الأخلاق من التواضع...، والورع...، والتقوى...، وكرم النفس، والسهاحة... أمامنا مقالاته، وأبحاثه هي شهود مقانع... بكل دقة وبكل ديانة، وبكل أمانة...»(٢).

ومن كلام الشيخ محمد عاشق إلهي البرني الديوبندي في تبرئة الكوثري: «ولقد سمعت غراً، ومفتوناً، يرميه بالتعصب، وهي فرية يكذبها الأمر الواقع» (٣).

<sup>(</sup>۱) راجع: المصدر السابق، مقالتي أبي زهرة، ومحمد إساعيل، وترجمة الكوثري بعنوان: «الإمام الكوثري» لأحمد خيري، وكلها مطبوعة في أول مقالات الكوثري، وفيها ما لا يخطر بالبال، وطرة كتابين: الرفع والتكميل ـ الطبعة الأولى ـ والأجوبة الفاضلة ـ كلاهما للكنوي بتحقيق أبي غدة، ومقدمة أبي غدة للتصريح لأنور شاه: (٦)، و «قواعد في علوم الحديث» لظفر أحمد الديوبندي: (١٣)، وفقه أهل العراق: (٤)، وراجع: العناقيد الغالية لمحمد عاشق إلهي البرني الديوبندي: (١٧٩)، طبعة مكتبة الشيخ بهادر آباد كراتشي.

<sup>(</sup>٢) مقدمة البنوري لمقالات الكوثري: ج-د.

<sup>(</sup>٣) العناقيد الغالية: (١٨١)، وأصل الكلام لمحمد إسهاعيل تلميذ الكوثري، انظر: مقدمة مقالات الكوثري: خ.

وهكذا نرى أحمد خيري الحنفي الكوثري يتهم الآخرين بأنهم شاتمون، ويبرئ ساحة الكوثري من كل سوء. (١)

قلت: سبحان الله ! هل الكذب والتلبيس وسباب السلف ونبز أئمة الإسلام بالشرك والكفر، والوثنية، واليهودية، يُعد من رقة الشمائل ومكارم الأخلاق، والتواضع، والورع، والتقوى، وكرم النفس، والديانة والأمانة؟!

فنعوذ بالله من هذه الموبقات، وإذا لم يكن هذا تعصباً، فما هو التعصب؟!

ومن العجب العجاب أن الكوثري نفسه يتظاهر بالعفة والنزاهة، وكراهة السباب والشتائم، ورمي الآخرين بهجر القول، ويصرخ بأن فلاناً تخرج في مدرسة السباب، وأن فلاناً مبسمل بشتائم وسباب وبهت، وأنه ليس في جعبته إلا الشتائم، وأن الفرية شأن الزنيم، وأن الكوثري ليس ممن يجري على لسانه نبح الكلاب، ولا النبز بالبهودية للأضداد. (٢)

قلت: أكتفي أن أذكركم بقول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّكُمُّ أَوْ إِنَّمَا ثُمَّا

<sup>(</sup>١) انظر: «الإمام الكوثري»: (٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقالات الكوثري: (٢٣٦، ٢٩٨، ٣٠٧، ٣١٦، ٣٢٢)، الترحيب: (٢٩٦)، لفت اللحظ: (٢٢).

يَرْمِ بِهِ عَبْرِيَّنَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهَتَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا ١١٢ ﴾ [النساء: ١١٢].

وقوله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلْكِئَبَّ أَفَلَا تَغْقِلُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٤٤].

وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ ﴾ [الصف: ٢ - ٣].

وما يقال: «رمتني بدائها وانسلت»، وهذا تناقض واضح فاضح.

هذا كله من ناحية، ومن ناحية أخرى يعد الكوثري إماماً للحنفية إلى يومنا يرجعون إليه ويعتدون بآرائه، ويعدون كتاباته معيناً صافياً ينهلون منه، لاسيها المتعصبة منهم؛ كبعض الديوبندية وغيرهم (١)

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: مقدمة البنوري الديوبندي لمقالات الكوثري، والعناقيد الغالية لمحمد عاشق إلهي الديوبندي: (۱۷—۱۸۳)، وما تمس إليه الحاجة، لمحمد عبدالرشيد النعماني الديوبندي: (۲۷، ۲۹، ۶۰، ۵۰، ۱۱۲)، وتاريخ المذاهب الإسلامية، لأبي زهرة: (۱۷۵)، وعقيدة الإسلام، لأبي الخير: (۸۷، ۸۸، ۱۱۷، ۱۱۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۲۰۱، ۳۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، والحسن بن زياد وفقهه، لعبدالستار حامد: (۱۲۹)، وتعليقات مصطفى إبراهيم الكوفي على تأويل الأحاديث، للسيوطي: (۱۲۲، ۱۲۹، ۱۲۹–۱۳۱)، وابن تيمية ليس سلفياً، لمنصور محمد عويس: (۹۵–۲۲، ۱۷۱–۱۷۲)، وتعليقات يوسف عبدالرزاق على إشارات المرام،

للبياضي: (١٩٧-١٤١، ١٤٨)، ومشايخ بلخ من الحنفية، لمحمد محروس عبداللطيف: (١٩٧/)، وقد دمج الشيخ شبير أحمد العثماني الديوبندي في كتابه «فتح الملهم» كتاب الكوثري «الإشفاق على أحكام الطلاق»، وهكذا فعل الشيخ أحمد العثماني الديوبندي في كتابه «إعلاء السنن»، كما صرح به أحمد خيري في «الإمام الكوثري»: (٢٨-٢٩)، والبنوري الديوبندي لحمة أبحاثه وسداها في الصفات من كلام الكوثري، انظر: معارف السنن: (٤/ ١٣٥-١٥٧)، ولقد فوجئت بتعليق حول ترجمة الحسن بن زياد (٤٠ ٢هما)، فيه طعون شنيعة في أثمة الإسلام لرجل يدعى «كامل الخراط» على المجلدة التاسعة لسير أعلام النبلاء: (٩/ ١٥٥-٥٤٥) ـ فإذا هو عين كلام الكوثري في التأنيب: (٢٧٣-٢٧٥)، بدون العزو إليه ـ فكامل الخراط قد انخرط بكامله في كلام الكوثري، ولا عجب من هذا المنخرط، الكامل، بل العجب من الشيخ شعيب الأرناؤوط حيث أشرف على هذه المجلدة كيف أقر هذا الخبث؟ مع أن ابن زياد هذا قد كذبه ابن معين وأبوثور ويعقوب بن سفيان، والدارقطني وغيرهم، وجروح أمثال ابن المديني ويزيد بن هارون وصالح جردة فيه واسعة الذيل.

انظر: تاريخ ابن معين: (٢/ ١١٤)، ٣/ ٣٦٣)، تسمية الضعفاء والمتروكين من مجموعة الرسائل في علوم الحديث: (١٧)، وكتاب الضعفاء والمتروكين: (٨٩)، كلاهما للنسائي، أخبار القضاة، لوكيع: (٣/ ١٨٩)، الضعفاء، للعقيلي: (١/ ٢٢٨)، الجرح والتعديل: (٣/ ١٥)، الكامل، لابن عدي: (٢/ ١٨٩)، الضعفاء والمتروكون، للدارقطني: (١٩)، تاريخ بغداد: (٧/ ٢٥ ١٥–٣١٧)، كتاب الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي: (١/ ٢٠١)، الميزان: (١/ ٤٩١)، اللسان: (٢/ ٢٠٨)، المؤوند الفوائد البهية: (١٦)، وكيف ينسى تكذيب ابن معين له وهو حنفي متعصب عند الكوثرية؟ انظر:

والفنجفيرية.(١)

فترى هؤلاء كلهم يسايرون الكوثري، فيتكلمون بلسانه، ويكتبون بقلمه وبنانه، ويعضون على الموبقات بأسنانه، ويقاتلون بسيفه وسنانه.

كمقلد أعمى وأصم، لا يفكر في أنه هل اهتدى، أم ضل وغوى، كما قيل: وما أنا إلا من غَزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد وهذه والله علمة كبرى.

ولذلك قال العلامة المعلمي: «ولو كان هذا الطعن من رجل مغمور... لهان الخطب، ولكنه من رجل مشهور ينعته أصحابه بأمثال ما كتب على لوح كتابه «تأنيب الخطيب».. ويلي ذلك كلمة الناشر، وترجمة المؤلف بتلك الألقاب الضخمة والعبارات الفخمة، ويتبعه الحنفية، وهم - كها يقول - السواد الأعظم، ويتابعه في الجملة كل من تخالف السنة هواه من غلاة المقلدين، وأتباع المتكلمين، وعباد القبور، ويعتضد بكلامه الملحدون، بلى إن من أفاضل علهاء الحنفية جماعة يمقتون تصرف الأستاذ، ولكن تصدهم عن رفع أصواتهم بالإنكار عليه موانع هم أعلم بها، والله

فقه أهل العراق: (٦٤) للكوثري. (١) انظر: إرشاد الأنام للفنجفيرية.

المستعان»(١).

ي- ولقد تصدى للكوثري كثير من العلماء، وفيهم بعض أصدقائه، وتلامذته، وخلطائه في كثير من الأهواء، فكشفوا الستار عن أسراره، وبينوا نهاذج من تلبيساته وخياناته (٢)، وكان ينبغي للكوثري والكوثرية أن يتحروا الصواب والإنصاف والأمانة، إما تقوى لله، أو خشية كشف الستار عن الأسرار، ولنعم ما

(١) التنكيل: (١/ ٥).

<sup>(</sup>۲) أذكر على سبيل المثال منهم: الشيخ حسام الدين القدسي في مقدمته لكتاب «الانتقاء...» لابن عبدالبر: (٣-٤)، وهو من أخص تلامذة الكوثري وأصدقائه، كها في «الإمام الكوثري»: (٧١)، ومنهم: الشيخ محمد العربي التباني، فقد ألف في الرد على الكوثري كتابه: «تنبيه الباحث السري»، ومقدمته مهمة في بيان كشف كذبات الكوثري وخياناته. ومنهم: صديقاه الغهاريان ولقباه بمجنون أبي حنيفة. انظر: بدع التفاسير: (١٨٠-١٨١)، ومنهم محمود سعيد بن ممدوح، فله كلام في غاية الأهمية في كشف خيانات الكوثري وكذباته وتلبيساته، انظر تشنيف الأسماع: (٢٠٩-٢١٦)، وهو تلميذ أبي غدة ومحمد عوامة، كها صرح به في هذا الكتاب نفسه: (٣٥٠-٣٥١)، ومنهم الشيخ أحمد عصام الكاتب مؤلف عقيدة التوحيد في فتح الباري. انظر: مقدمته لكتاب «الاعتقاد» للبيهقي: عصام الكاتب مؤلف عقيدة التوحيد في فتح الباري. انظر: مقدمته لكتاب «الاعتقاد» للبيهقي: أهمها «التنكيل» لذهبي العصر «المعلمي» وهو نسيج وحده، فقد نكل بالكوثري تنكيلاً، مطبوع بتحقيق الألباني.

قاله العلامة المعلمي: «فإن أبت نفسه إلا بعثرة القبور؛ فليتحر الحق، إما تديناً، وإما علماً بأن في الناس بقايا، وفي الزوايا خبايا»(١).

ك- للكوثري كتب ومقدمات للكتب وتعليقات عليها، غالبها مكتظ
 بالخبث والضلال، وسب أئمة الإسلام وبعضها أبعد غوراً في الإضلال، وأقذع
 في شتم الأئمة الأعلام، ولا سيها مقالاته وتبديده، أذكر منها ما يلي:

- «تأنب الخطيب...».
  - «مقالات الكوثرى».
- «الإمتاع بترجمة ابن زياد وابن شجاع».

## ومقدماته وتعليقاته على الكتب الآتية:

- «العالم والمتعلم».
  - «الرسالة».
- «الفقه الأبسط» المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة (ت ١٥٠هـ) رحمه الله.
- «الاختلاف في اللفظ، والرد على الجهمية والمشبهة» للإمام ابن قتيبة، وسهاها «لفت اللحظ إلى ما في الاختلاف في اللفظ».

(\*\* /\*\* - 1 (\*\*)

<sup>(</sup>١) التنكيل: (١/ ٢١).

- «التنبيه، والرد...» لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطى (ت٧٧٧هـ).
  - «الإنصاف...» للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت٤٠٣هـ).
    - «الأسياء والصفات» للإمام البيهقي (ت٥٥ هـ).
- «التبصير في الدين...» لأبي المظفر شاهفور بن طاهر الإسفراييني (ت٧١هـ).
- «العقيدة النظامية» لإمام الحرمين أبي المعالي عبداللك بن عبدالله الجويني (ت٤٧٨هـ).
  - «تبيين كذب المفتري...» لابن عساكر (ت٧١هـ).
- «السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» المنسوب إلى تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي (ت٥٩هـ) وهو مفتعل على السبكي.

وتعرف هذه التعليقات بـ(تكملة الرد على ابن القيم)، وتسمى بـ(تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم)...

وقد أطلنا بعض الإطالة في شرح حال الكوثري؛ لئلا يغتر بتمويهاته من لم يكن خبيراً بتلبيساته، وليعلم القراء الكرام أن الكوثري لم ينفرد بطاماته وموبقاته، بل شاركه كثير من خلطائه؛ كالكوثرية وبعض الديوبندية من الماتريدية، كالفنجفيرية، والبنورية وغيرهم من أهل الأهواء والبدع». انتهى كلام الشمس الأفغاني رحمه الله \_.

١٦ - وقال الدكتور محمد أحمد عبدالقادر في بحثه: «الشيخ زاهد الكوثري وجهوده في مجال الفكر الإسلامي» (١)

« خصومته - أي الكوثري - الفكرية لأهل السلف:

يتأكد الذي يطالع كتابات الشيخ زاهد الكوثري لأول وهلة أن بينه وبين السلفيين خصومة فكرية شديدة، يفصح عنها في مواضع كثيرة ومتفرقة من مؤلفاته وشروحه وتعليقاته، ولا ندري سبباً منطقياً يبرر تلك الخصومة الفكرية لأهل السلف، إلى حد تصل معه إلى درجة العداوة! وليست هذه الخصومة الفكرية من جانب الكوثري فقط، بل يبادله السلفيون تلك الخصومة، وإن كانت هي من قبل الكوثري أشمل وأعنف».

وقال: « كان هجومهم الأكبر ضد شخص أحد كبار الحنابلة في القرن الثامن الهجري، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية (ت٧٢٨هـ)، فلقد كانت لابن تيمية فتاوى عدها الكوثري وأتباعه شططاً وبعداً عن جوهر الإسلام، كها اعتبروها تزيداً في الفتوى لم يقل به أحياناً الإمام أحمد بن حنبل نفسه، والحقيقة أن موقف الكوثري وتلاميذه من ابن تيمية خصوصاً قد جاء حاداً وصارماً، ومتضمناً الكثير من العبارات الخارجة، التي لا يمكن أن تصدر عن مسلم، فضلاً

<sup>(</sup>۱) منشور ضمن الكتاب التذكاري المهدى للدكتور محمد عبدالهادي أبوريدة، ۱۹۹۳م، (ص ۲۹۹-۳۲۵).

من كونها تصدر عن مفكر أو عالم».

وقال: «والمستعرض لكتابات الكوثري يلاحظ أن هناك تعريضاً ولمزاً بأهم أعلام الاتجاه السلفي، واصفاً إياهم بالجهل تارة، وبضيق الأفق تارة ثانية، وبالطعن في دين بعضهم تارة ثالثة، وهكذا، ولعل ذلك هو الذي دفع بعض السلفيين المعاصرين لأن يتصدوا لهجوم الكوثري، وهجوم تلاميذه، على شخصيات سلفية جليلة، ولها مكانتها».

وقال: "ويتأدى الكوثري من خلافه الفكري مع السلف بوصفهم بأقذع الأوصاف،كما يصف كلامهم وآراءهم بالسخف والتخريف، وأنه مما يضحك منه الأطفال وما إلى ذلك، ولقد جاوز الكوثري الحق فيها ذهب إليه من وصف السلفيين بالتشبيه والتجسيم، حيث إنهم ليسوا كذلك بحال من الأحوال، والمسألة في تصوري هي محاولة رمي السلف بها ليس فيهم، واتخاذ ذريعة من ذلك في التهادي في الخصومة، أو جعل هذه القاعدة المغلوطة مقدمة يتأدى منها الكوثري إلى مبرر يراه مقنعاً في تفسير الخلاف والخصومة الفكرية. فشتان ما بين موقف المشبهة والمجسمة، وموقف السلف، بصدد فهم صفات الله تعالى، ولا يمكن أن يكون موقف هؤلاء كأولئك. إن موقف السلف منزه إلى أبعد حدود يمكن أن يكون موقف التنزيه عندهم، وهي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات، دون تكييف ولا تمثيل. فكيف يكون موقف من التزم النهج الإسلامي التوحيدي الصحيح المتمثل في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا الموقف المنزه حقيقة مجسماً

أو مشبهاً ؟!! إن تأويل الصفات أو بعضها عند السلف يتساوى مع النفي التام لها، فكيف ننفى صفات جاء ذكرها في كتاب الله ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه تعالى. إن مجاوزة الحق هنا في تصوري في موقف من ينفي أو يعطل أو يؤول، وليس في موقف من يثبت الصفات على نحو تنزيهي. يقول تعالى: ﴿ وَيُلِّمُهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَنَهِدِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]».

أخيرًا: قال الدكتور: «يؤخذ على الكوثري في إطار حماسه الزائد: اندفاعه إلى تخطئة غيره بمن لا يتفق معه إلى حد رميه بالكفر، أو يصف خصمه بأوصاف لا يليق أن تصدر عن عالم أو مفكر مثله، وهذه تمثل أبرز مثالب شخصية الكوثري.

١٧ - وقال الشيخ الدكتور محمد لطفى الصباغ في مقدمة تحقيقه «رسالة أبي داود إلى أهل مكة» (١): وقد وقفت على طبعة حديثة لها بتحقيق الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة، ودرستها فوجدته قد أفاد من طبعتي، وأخذ كثيراً من تعليقاتي وعبر عنها بألفاظه، ولم يذكر أنه استفادها مني !

وقرأت مقدمته فوجدت شيئاً عجباً ما كنت أتصور صدوره عنه، ومعرفتي به قديمة تتجاوز الأربعين سنة. وقد أسفّ في تلك المقدمة إسفافاً شنيعاً، وما كنت

(١) (ص ٤ -٥ و ٥١ - ٥٢).

أظن أن هذا الرجل سينحدر إلى هذا المستوى، لا سيا وأني لم أواجهه بها يسوؤه، ولكني ذكرت الكوثري بها له وبها عليه، بإيجاز شديد، فساءه ذلك، فانتصر لأستاذه بهذا الأسلوب. وقد ذكر الكوثري علهاء أجلاء بها يستحقه من اللوم والتعنيف، وكفوني المؤونة ؛ من أمثال العلامة الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، والعلامة محمد عبدالرزاق حزة، والعلامة شيخنا الشيخ محمد بهجة البيطار رحمهم الله، والعلامة بكر أبو زيد. وقد ملأ الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة هذه المقدمة سباباً وشتهاً وتنقصاً لأخيه المسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم" رواه مسلم برقم ٢٥٦٤ يقول: "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم" رواه مسلم برقم ٢٥٦٤ وكلام الشيخ أبي غدة ذلك الكلام المقذع يُصنف في زمرتين:

أولاهما: دفاعه عن شيخه محمد زاهد الكوثري.

وثانيتها: سبابه وشتمه لطالب علم ما ادعى يوماً أنه عالم.

وسأحدث القارئ الكريم عن هاتين الزمرتين، ثم أشير إلى انتقادات علمية لنشرته المذكورة... - إلى أن يقول عن طبعة الكوثرى -:

نُشرت هذه الرسالة أول مرة في مصر سنة ١٣٦٩ في مطبعة الأنوار نشرة (محققة!!) تصرف محققها في نص الرسالة تصرفاً دون أن يشير إلى الأصل وخالف بذلك الأمانة العلمية، وليس ذلك بغريب عنه لأن له سوابق في هذا المضهار، إنه الأستاذ محمد زاهد الكوثري المتوفى سنة ١٣٧١هـ غفر الله له.

وقد علق عليها تعليقات يسيرة، ولكنه أطال في الدفاع عن أبي يوسف رحمه الله إطالة لا تتناسب وطبيعة التعليقات في الرسالة، ونال من ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث والإمام العملاق نيلاً يدل على تعصب وقلة إنصاف، وذلك عندما زعم أنه لم يكن متفرغاً للعلم، ففاته كثير مما أدركه غيره.

أما تصرفه ؛ فقد كان يتصرف في قراءة الألفاظ، ولم يشر إلى الأصل المخطوط إلا في عدد قليل من هذه التصرفات، أما معظمها فلم يشر إليه أية إشارة، فأوهم بذلك أن المنشور مطابق للأصل، وهذا أمر لا يتفق والتحقيق العلمي الصحيح.

من ذلك صنيعه في ص ٢٣ فقد كتب أقوم (أقدم) وكتب وإنه (لأنه)، وصنيعه في ص ٢٤ وصنيعه في ص ٢٤ إذ كتب بتة (عنه).

والرجل على معرفته بالكتب المطبوعة والمخطوطة وعلى اطلاعه الواسع في جوانب الثقافة الإسلامية لا يؤمن جانبه بحال، لأنه محارب لعقيدة السلف حاقد أشد الحقد على أئمة الهدى الذين دعوا إلى العودة لما كان عليه السلف الصالح ؛ من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله جميعاً، وعلى كل من سار على دربهم ونادى بدعوتهم؛ وهو متعصب لمذهبه الحنفي تعصباً لا يرضى به أئمة المذهب أنفسهم رحمهم الله، فلقد كان يحمله هذا التعصب الأعمى على أن ينال من كبار الأئمة، ويقع في أعراض

العلماء الصالحين، ثم هو بعد ذلك يحرف الكلم عن مواضعه، ويقطع النص عن سياقه وسباقه، ويقوّل الناس ما لا يقولون.

وأحيل القارئ الكريم إلى ما كتبه العلامة عبدالرحمن المعلمي اليهاني رحمه الله في كتابه «التنكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل»، والعلامة المحدث محمد عبدالرزاق حمزة رحمه الله في كتابه «حول ترحيب الكوثري بنقد تأنيبه»، وغيرهما ؛ ليرى الأمثلة على ما أشرنا إليه. أسأل الله العلي القدير أن يجنبنا الزيغ والضلال ويقينا الفتنة في الدين والعمل».

١٨ – وقال الشيخ محمد بن الأمين أبو خبزة الحسني التطواني في تقديمه لكتاب الدكتور صادق بن سليم بن صادق « تكحيل العين بجواز السؤال عن الله بأين »(١):

« هذا الحديث الشريف الصحيح – أي حديث " أين الله ؟ - كان قنبلة ذرية أتى على صروح المبتدعة من جهمية ومعتزلة وأشعرية وماتردية من القواعد، وألقمهم حديدًا لا حجرًا فقط ؛ فلجأوا إلى شياطينهم ومردتهم يستغيثون ويستنصرون، فاقتحم أبو جهلهم العقبة – أي الكوثري – معصوب العين

<sup>(</sup>۱) (ص ٥ – ٧).

بعصابة التعصب، مريض القلب بداء الحسد والحقد ونصرة الباطل، فقاء ما في صدره من جحود الحق ومدافعته بدافع الكبر، الذي هو بطر الحق وغمط الناس، وكتب بيده الآثمة ما زين له من الباطل، من الطعن في هذا الحديث الشريف بها هو معروف في أوضاعه المرصدة لمحاربة الحق وأهله ؛ كمقالاته الخبيئة، وتعاليقه على عدد من الكتب. ورجل يسمح له ضميره الخرب وعقله المريض بالبراءة من دين الإسلام إن بقى الناس يصفون الإمام المجاهد ناصر السنة وقامع البدعة أبا العباس أحمد بن تيمية بشيخ الإسلام - رحمه الله ورضي عنه، وكبت أعداءه - لا تجوز موالاته ولا الأخذ عنه، بله الترضي عنه، والدعاء ؛ إن كان فارق الدنيا على ما عاش عليه من محاربة الحق والوقيعة في أئمة الهدى من السلف الصالح، حتى من ينعته بفقيه، ويشير إلى أنه وحده الحقيق بوصف الإمام القدوة للمسلمين أولهم وآخرهم، وتورط في سبيل نصرته والدفاع عنه إلى الكفر بكثير من الطحيحة والحسنة.

وهذا معروف عنه ومبثوث في كتبه ولا سيها (النكت الطريفة)، وقد رماه الله في حياته وبعد مماته بالغيّر من علماء الإسلام، فردوا عليه ردودا مفحمة؛ كالشيخ عبدالرحمن المعلمي في (التنكيل) وغيره، وكالشيخ أحمد الغهاري - وهو من بابته في التصوف والخرافة - إ، لا أنه ألف سفرًا ناريًا تجاوز في الحد بعامل رد الفعل العنيف ؛ سهاه (بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري) طبع بعد وفاة الرجلين، وكذلك الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله -، فقد تناوله في عدد من كتبه

ورسائله، وكشف عواره، ولاحق أنصاره وتلاميذه بالردود الموفقة، ومازالت سمومه سارية المفعول في مجال التعصب المذهبي ».

19 – وقال الدكتور صادق بن سليم بن صادق في مقدمة كتابه (تكحيل العين بجواز السؤال عن الله بأين) (۱۱): «هذا بحث استعنت الله تعالى على إعداده، لم تتهيأ لي فرصة نشره إلا هذه الآونة، قصدت منه: الرد على جهمي العصر ومريسي القرن: محمد زاهد الكوثري، المعروف في الأوساط العلمية بعداوته الصارمة لأهل السنة السلفيين، فقد أطال هذا المعطل فيهم لسانه البذئ، وأجهد قلمه القارص في انتقاصهم، وتسفيه أحلامهم، وسعى بكل وسيلة للنيل من معتقدهم بها لو جمع لجاء في مجلد كبير.

لقد عمد هذا الماتريدي إلى الطعن في جملة وافرة صحيحة من الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة على بعض مسائل الاعتقاد، وغرضه من ذلك: قطع الطريق عليهم عن الاحتجاج بها في مثل هذه المطالب، وفيها أحاديث وردت في الصحيحين طالما شرقت بها المعطلة وغصت بها حلوقهم......الخرده ».

· ٢- وقال الشيخ سليان العلوان: «الكوثري ليس إماماً إلا في التجهم؛ فقد

<sup>(</sup>۱) (ص ۹ – ۱۰).

شحن كتبه بنشر مذهب الجهمية الذين كفرهم خمسائة عالم وأكثر من ذلك من سائر البلدان، ونصب العداء وأظهر البغضاء لأهل التوحيد والعقيدة، وكفَّر علماء الأمة الذين يشنؤون مذهبه، مع كثرة سبه وشتمه من لا يستحق التكفير عنده.

ومن نظر في كتبه وتعليقاته \_ وأرى ألّا ينظر فيها إلا لكشف ما فيها من البدع \_ ؛ رأى العجب العجاب من تحريفه الكلم عن مواضعه، وشدّة عداوته لعقيدة السلف، وإشادته بمذهب الخلف، ولا يتحاشى عن رمي ابن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحهم الله بالتجسيم، وأمّا تلاعبه بالأحاديث؛ فحدّث ولا حرج ؛ فها يخالف من الأحاديث بدعه وفجوره يطعن فيه، وإن كان الحديث في «الصحيحين»، وإنْ لم يضعفه ؛ شكك في دلالة الحديث على المراد، ونازع في معناه.

ومع هذا كله نرى المعلق على «الأجوبة الفاضلة» و «الرفع والتكميل» و «قواعد في علوم الحديث» (١) يعظمه، ويصفه بأوصاف كاذبة خاطئة لا يستحقها مَنْ هو خير منه، مع أن هذا المعلق يدعى محبة الشيخين ابن تيمية وابن القيم، فالله المستعان.

وقد قال هذا المعلق الذي فتن بمحبة الكوثري الجهمي قبل تقدمته لـ «الأجوبة الفاضلة»؛ قال: «الإهداء إلى روح أستاذ المحققين، الحجة، المحدث،

<sup>(</sup>١) أي: أباغدة.

الفقيه، الأصولي، المتكلم، النظار، المؤرخ، النقادة، الإِمام محمد زاهد الكوثري، الذي كان يوصى بكتب الإمام اللكنوي ويحض عليها، رحمهما الله تعالى... ».

أقول: الإهداء فيه ما فيه من التشبه بالغرب، ومخالفة هدي السلف، وبسطه في غير هذا الموضع، والكلام مع هذا المفتون في قوله: «أستاذ المحققين، الحجة، النقادة...».

وهذا تصويب لحال الكوثري، وإن رغم أنف هذا المفتون.

وأي تحقيق عند الكوثري؟! أهو نشر مذهب السلف؟ أم نشر مذهب الخلف؟ إن كان الأول؛ فتكذبه كتب الكوثري وتعليقاته الماكرة، وإن كان الثاني؛ أهذا هو التحقيق عند هذا المفتون؟ أم هذا الإجرام العظيم والتجهم الذميم؟!

وقوله: «الحجة»: هذا من أعظم الجهل؛ فليس الكوثري حجة، بل هو جهمي لا اعتداد به و لا كرامة له.

وقوله: «النقادة»: هذا جهل آخر، وكتب الكوثري وتعليقاته لا تنقد إلا مذهب السلف، وتطعن في كتبهم، وتشكك في عقائد مؤلفيها، وهذا من أعظم الإلحاد والضلال.

ووصف الكوثري بـ «النقادة» ـ مع أن هذه حاله ـ ضلال بعيد وانحراف عن مذهب السلف؛ فكلامهم في وجوب مجانبة أهل البدع والتحذير من كتبهم ومجالستهم أمر مشهور مذكور في كتب السنة.

وقال الإمام البغوي \_ رحمه الله \_ في كتابه «شرح السنة» (١/ ٢٢٧): «وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم».

ولا يثني أحد على أهل البدع وأي بدع؟! بدع جهمية!! ويثني على كتبهم، ويرغّب فيها؛ إلا وهو يجبهم، ومن أحب قوماً؛ حشر معهم، وقد قال النبي على: «المرءُ مع من أحب» (١)، رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس ا.

وعلماء السلف رحمهم الله بينوا أمر الجهمية، وكشفوا حالهم، وأظهروا كفرهم؛ حتى قال ابن المبارك\_رحمه الله \_: «لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكى كلام الجهمية». (٢)

قال الدارمي: «وصدق ابن المبارك أن من كلامهم في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى...». (٣)

فكيف مع هذا يمدحُ مَنْ يدعي العلم واتباع السلف رأساً من رؤوسهم؟!

وقد قال الإمام البخاري\_رحمه الله\_ في «خلق أفعال العباد» (ص١١): «وإني لأستجهل من لا يكفرهم؛ إلا من لا يعرف كفرهم».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٦٩)، ومسلم (٢٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٢٦).

<sup>(</sup>٣) «الرد على الجهمية»، (ص٣١).

وقال الإمام الدارمي ـ رحمه الله \_ في «الرد على الجهمية» (ص١٧٣) بعدما ذكر حديث على في قتل الزنادقة؛ قال: «فرأينا هؤلاء الجهمية أفحش زندقة، وأظهر كفراً، وأقبح تأويلاً لكتاب الله ورد صفاته فيها بلغنا عن هؤلاء الزنادقة الذين قتلهم على عليه السلام وحرقهم»».(١)

قلت: هذه بعض أقوال أهل العلم والكتَّاب في الكوثري، (٢) مع التنبيه إلى أن التحذير من سقطاته وانحرافاته لم يقتصر على أهل السنة، بل صنع هذا بعض من هو على مشربه؛ بسبب تجاوزات وتعصبات منه لم يحتملوها. (٣)

فالحمد لله الذي سخَّر له من يُعجل بفضحه في هذه الدار، قبل يوم الحساب.

<sup>(</sup>١) إتحاف أهل الفضل والإنصاف..، (ص٨٦-٨٨).

<sup>(</sup>۲) وللمزيد ينظر: «البيان بالدليل لما في نصيحة الرفاعي والبوطي من الأباطيل» للشيخ صالح الفوزان، و «دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام» للدكتور عبدالله الغصن، و «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور عبدالرحن المحمود، و «الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ» للدكتور علي فقيهي، و «القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» للدكتور عبدالرزاق البدر، و «أضواء على الرسالة المنسوبة إلى الحافظ الذهبي...» للأستاذ أبي الفضل القونوي، و «كتب حذر منها العلماء» للشيخ مشهور سلمان.

<sup>(</sup>٣) من ذلك كتاب: "بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري" للخرافي الكبير: أحمد الغهاري، (مطبوع بتحقيق الشيخ علي الحلبي)، و "التنبيه والإيقاظ" للطهطاوي - كها سيأتي إن شاء الله م، وكتب القبوري المعاصر: محمود سعيد ممدوح فصلاً بعنوان "كلمة عن كتب الشيخ محمد زاهد الكوثري" في كتابه "تشنيف الأسهاع" (ص٩ - ١٦ - ٢١)، أبان فيه بعض تعصباته.

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة                                    |
| ١٤     | ترجمة الكوثري                            |
| ١٧     | مؤلفاته:                                 |
| ١٨     | أما عن مقالاته، فقال أحمد خيري:          |
| ۲۰     | عقيدة الكوثري                            |
| ٣٦     | أقوال العلماء في الكوثري:                |
| ٣٦     | ١ - الشيخ عبدالرحمن المعلمي - رحمه الله  |
|        | ٢- الشيخ سليمان الصنيع - رحمه الله       |
|        | ٣- الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة - رحمه الله |
|        | ٤- الشيخ محب الدين الخطيب - رحمه الله    |
|        | ٥- الشيخ محمد خليل هراس - رحمه الله      |
|        | ٦- الشيخ محمد بهجت البيطار - رحمه الله   |
|        | ٧- الأستاذ عباس العزاوي – رحمه الله –    |
|        | ٨- الشيخ مبارك الميلي - رحمه الله        |
| ∘ ∘∨   | ٩- الشيخ عبدالعزيز الرشيد - رحمه الله    |
| 70     | ١٠ - الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله  |
| 77     | ١١ – الشيخ بكر أبوزيد – رحمه الله –      |

| ٧٥      | ١٢ - الشيخ ناصرالدين الألباني - رحمه الله      |
|---------|------------------------------------------------|
| ٩١      | ١٣ - الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله            |
| ٩٤      | ١٤ - الشيخ سفر الحوالي - حفظه الله             |
| 1.1     | ١٥ - الشيخ الشمس الأفغاني - رحمه الله          |
| 101     | ١٦ - الدكتور محمد أحمد عبدالقادر - حفظه الله   |
| 107     | ١٧ - الشيخ محمد لطفي الصباغ - حفظه الله        |
| ١٥٦     | ١٨ - الشيخ محمد أبوخبزة التطواني – حفظه الله   |
| ١٥٨     | ١٩ - الدكتور صادق سليم - حفظه الله             |
| ١٥٨     | ٠ ٢ - الشيخ سليمان العلوان - حفظه الله         |
| ٠, ٣٠٠٠ | ترجمة العلَّامة محمد بن عبدالعزيز ابن مانع     |
| 178371  | من مشایخه:                                     |
| ١٦٥     | من أعماله:                                     |
|         | من تلاميذه:                                    |
| ۸۶۲     | مؤلفاته:                                       |
| 177     | الكتاب الأول: «مقالات الكوثري»                 |
| ۲۰۰     | الكتاب الثاني: «لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» |
| 709     | الكتاب الثالث: «تأنيب الخطيب»                  |
| ۲٦٩     | الكتاب الرابع: «الإشفاق على أحكام الطلاق»      |
| YV0     | لكتاب الخامس: «تبيين كذب المفترى»              |

الكتاب التاسع: «التنبيه والإيقاظ »؛ للشيخ أحمد رافع الطهطاوي ...... ٢٨٥

الكتاب الثامن: «تنبيه الباحث السَّري » للشيخ التباني ـ رحمه الله ـ ...... ٢٨٣...

فهرس الموضوعات .....